ۼٲڶڣڽ ۯؽڰ۪ڹۯڵڰڕڣؙٷڹڰۣڹٷڹٷڰڹۯڰٵۺؙۯڰٵ ؙؙؙؙۻۯڰڰڹۯڰڰڹڰۼؿٷٵۺۯڰٵڝۯڰڰ



وقفات من واقع الحياة



﴿ الْأَلْوَالِيْ الْمِنْ الْمِلْلِيِلْمِلْمِلْلِلْمِيلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْ

عَلَى الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَلِّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُع



اسم الكتاب: واهم. المؤلف: فيصل الحاشدي. رقم الإيداع:١١٥٥/٩٠٠٠. الرقم القومي:٢٠١٧٥٩. نوع الطباعة: الون. عدد الصفحات: ١٦٠. القياس: ١٧×٢٤.

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية تصميمات داخلية: وائل الشيخ صف وتنسيق: إبراهيم عبد اللطيف تصميم الغلاف: عادل المسلماني.

#### الإدارة



١٧ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. تليفاكس: ۲۹۲۷۵۹ - ۲۹۶۲۶۹۹

تليفاكس: ٢٢٧٧٥٩ - ٢٠٠٢٢٥







١٩ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. تليفاكس: ٢٩٧٧٦٩ - ١١٩١٠ ٥٤



أمام كوبري النزهة القديم - النزهة - الأسكندرية. تليفاكس: ٢٨١٦٠٤٢ - ٢٤٠٢١٨٣



درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر - القاهرة. تليفون: ٢٥١٢٠٦٢١



dar\_aleman@hotmail.com





وقفات من واقع الحياة أثبتت أن كثيرًا من الناس يتوهم أمورًا غالبًا ما يكون الصواب خلاف ما توهمه



﴿ الْأِسْطِينَا فِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينَةِ الْمُعْلِينِينَةً الْمُعْلِينِينَةً الْمُعْلِينِينَةً المُعْلِينِينَةً المُعْلِينِينَا المُعْلِينِينَةً المُعْلِينِينَا المُعْلِينِ المُعْلِينِينَا المُعْلِينِينَا المُعْلِينِينَا المُعْلِينِينَا المُعْلِينِ الْعِلْمِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعِلْمِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعِلْمِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعِلْمِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعِلْمِينِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ المُعْلِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِينِ الْعِلْمِينِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِينِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ المُعْلِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِينِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِينِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِي الْعِيلِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ الْعِلْمِ



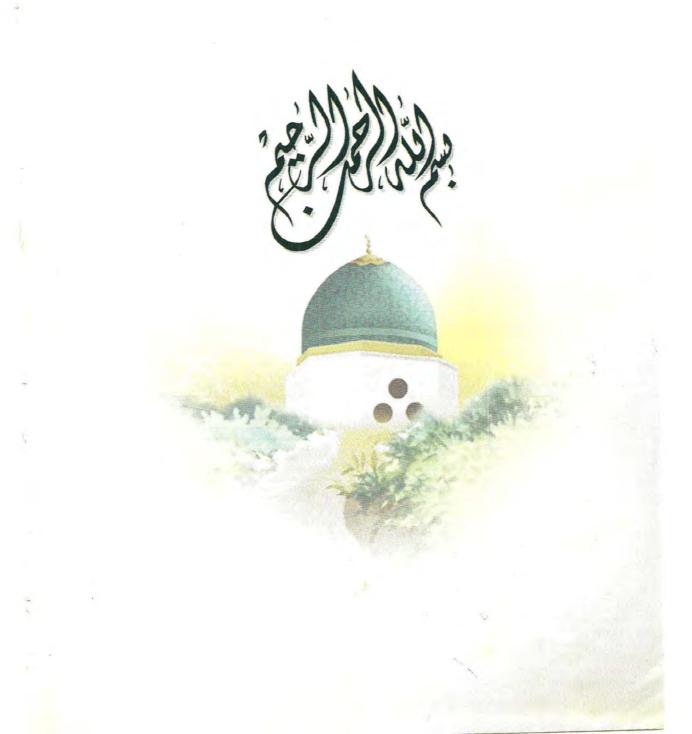



## بِنَيْ لِللهُ الرَّمْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ الرَّحْزِ الرَّحْزِ الرَحْزِ الْحِلْ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الرَحْزِ الْمُعْزِ الْمُعْ

الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الشُّرَفِ المُرْسَلِينَ. أَمَّا بِعَدُ:

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَتَوَهَّمُ (١) أَمُوراً، غَالبًا ما يَكُونُ الصَّوابُ خِلافَ مَا تَوَهَّمَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ خِلافَ مَا تَوَهَّمَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَنَس ِ وَغِلِّفُ وَ قَالَ: «سَمعَ الله لِمَنْ أَنَس ِ وَغِلِفُ وَ قَالَ: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ حَتَّى فَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْ جُد، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى فَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ (٢) (٣).

<sup>(</sup>١) الْوَهُمُ: مَصِدْرُ قَوْلهم: وَهُمَ يَهِمُ، وَتَوَهَّمْتُ: ظَنَنْتُ، وَكَثِيرًا مَا يُسْتَعِمْلُ الْوَهْمُ فِي الظَّنِّ الْفَاسِدِ.

<sup>(</sup>٣) أَوْهَمَ: أَيْ: أَسْقَطَ مَا بَعْدَهُ، مِنْ أَوْهَمْتُ فِي الْكَلامِ أَوِ الْكِتَابِ: إِذَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ مَعْنَاهُ: أَوْقَعَ فِي وَهُمِ النَّاسِ – أَيْ: فِي ذِهْنِهِمْ –.

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم (٤٧٣).



وَهَذَا نَظَائِرُ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَقَفْتُ بِهَا مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ حِجَّةً (١)

فَ الْأَيا ( <sup>(۲)</sup> عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْد َ تَوُهُم ( <sup>(۳)</sup> وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَذْكُرَ طَرَفًا مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْبَعْضُ مِنَ الْوَهُم – وَقَلَّ أَنْ يَسْلُمَ مِنْهُ بَشَرٌ – وَذَكَرْتُ مَا ظَهَرَ لِي أَنَّهُ صَوَابٌ، وَلَنْ يَعْدَمَ الْقَارِئُ خَطَأً أَوْ وَهُماً.

فَإِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ أَوْهَمْتُ شَيْئًا

فَ قُدُ يُهِمُ المُصَافِي بِالحَبِيبِ

وڪتبَدُ ڔؙ؈ٛۼۘڔٝڔڡۺ ڣؠڝڔڵڔؙؽڰؘڹۯڡٵڔؠٞڔٳڟٳۺڒؾ

<sup>(</sup>٣) تَوَهُّمُ الشَّيُّءِ: تَخَيُّلُهُ وَتَمَثُّلُهُ.



<sup>(</sup>١) الحِجَّة - بِالْكُسُرِ -: السِّنَة، وَالْجَمْعُ حِجَجٌ - بِالْكُسُرِ -.

<sup>(</sup>٢) فَلايًا - بِالْفَتْحِ - أَيْ: بَعْدَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ وَإِبْطَاءٍ.



### الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

وَاهِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرُ الْعلْم، وَلا يَجِدُّ فِي طَلَبِه، يَحْلُمُ فِي طَلَبِه، يَحْلُمُ فِي خَيْدَ فَي طَلَبِه، وَلا يَسْعَى لَهُ فِي سَعْيَهُ، تَذْهُبُ لَيَالِيهِ وَأَيَّامُهُ فِي سَعْيَهُ، تَذْهُبُ لَيَالِيهِ وَأَيَّامُهُ فِي الْأَمَانِيِّ الْفَارِغَة.

الأَمَانِيِّ الْفَارِغَة.
إذَا تَمَنَّيْتُ بِتُ اللَّيْلُ مُ فُ تَ بِطًا (١)

إنَّ الْمُنَى وَأْسُ أَمْ وَالْ الْمُ الْمِلْ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ أَمْ وَالْمِ الْمِلْ الْمُ الْمُ وَالْمُ مُ مُ وَالْمُ مُ اللّهِ مِنْ وَالْمُ مُ مُ وَالْمُ مُ والْمُ وَالْمُ مُ وَالْمُ مُ وَالْمُ مُ وَالْمُ مُ وَالْمُ مُ مُ الْمُ لِمُ مُ وَالْمُ مُ مُ مُا مُوالِمُ الْمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُ مُا مُعْلِمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُ مُا مُعْلِمُ مُا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُ مُا مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ والْمُعْلِمُ مُعْلِمُ والْمُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمِ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بِغَيْرِكَ دُ

سَيُ دُرِكُ لهُ إِذَا شَابَ الْغُ رَابُ

وَشَتَّانَ بَيْنَ رَوْضِ الْأَمَانِيِّ وَرِيَاضِ الْعلْمِ !.

<sup>(</sup>١) مُغْتَبِطًا: مَسْرُوراً.



رُوْضَ الأُمَ الزِّم يَزَلُ مَ هُ زُولا

وَيْحَكَ (١) أَبُدُلُ فِي طَلَبِ الْمَالِ جَهْدَكَ، وَتُنْفِقُ عَلَيْهِ أَغْلَى ا

سَنُوَاتِ عُمُرِكَ، وَتَظُنُّ أَنَّ الْعِلْمَ لا يَحْتَاجُ مِنْكَ إِلَى عَنَاءٍ ١.

تَمَنَّيْتَ أَنْ تُسَمَّى فَقِيهًا مُنَاظِراً

بِغَ يُ رِعَنَاءٍ، وَالْجُنُونُ فُنُونُ فُنُونُ فَنُونُ فَنُونُ فُنُونُ فَنُونُ فَنُونُ فَنُونُ فَنُونَ فَلَايْسَ اكْتِ سَابُ الْمَالِ دُونَ مَ شَعَةً

تَلَقُّ يْتَ هَا، فَالْعِلْمُ كَيْفَ يَكُونُ ١٩

أَلَيْسَ كُلُّ مَا تَرَى حَوْلَكَ عِبْرَةً ١٩، فَهَا أَنْتَ تَرَى أَنَّهُ مَا ابْيَضَ وَجُهُ رَغِيفٍ حَتَى السّوَدَّ وَجُهُ خَبَّازِهِ، وَمَا عَلَتِ اللآلِئِ الأَعْنَاقَ إلاَّ بِمُعَانَاةِ الْعُوْصِ فِي الأَعْمَاقِ، وَمَنْ سَهِرَ اللّيَالِيَ بَلَخَ الْمَعَالِي، وَإِذَا كَانَتِ السّلْعَةُ غَالِيَةً رَامَتُ همَمًا عَالْيَةً.

قُمْ بِنَا - يَا أَخِي - لِمَا نَتَ مَنَّى

وَاطْرُدِ النَّوْمُ بِالْعُ نِيمَةِ عَنَّا قُمْ فَ قَدْ صَاحَتِ الدَّيُوكُ وَنَادَتْ

لا تَكُن الديُّ وك أطْرب مِنَّا

<sup>(</sup>١) وَيُحكَ: رُحْمَةُ لَكَ.



#### عُشَّاقُ الْعِلْمِ

واهم مَنْ عَشِقَ الصُّورَ، وَهَامَ بِهَا، مَثَلُهُ وَاهْمَ بِهَا، مَثَلُهُ وَاهْمَ بِهَا، مَثَلُهُ وَاهْمَ بَهَا كَمَثُ عَنْ عَنْ حَثْ عَنْ حَثْ عَنْ حَثْ عَنْ حَثْ عَنْ حَثْ عَنْ عَشْفِهَا بِظِلْفِهَا، هَلاَّ كُنْتَ لِلْعلِم عَاشِقًا؛ فَإِنَّ لَهُ صُورَةً تُزْرِي بِكُلِّ صُورَ الدُّنْيَا، مَعَ فَإِنَّ لَهُ مِنَ السُّمُو وَالْكَانَة وَشَرَف المَنْزِلَة، مَا لَهُ مِنَ السُّمُو وَالْكَانَة وَشَرَف المَنْزِلَة، لَكِنْ قَدْ قِيلَ: مَنْ جَهِلِ شَيْئًا عَادَاهُ.

فَإِذَا جَهِلْتَ فَاسْأَلْ، فَلا يُنْبِئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَأَمَّا عُشَّاقُ الْعِلْمِ فَأَعْظَمُ لاَ شَغَفًا (١) بهِ، وَعَشْقًا لَهُ مِنْ كُلِّ عَاشِقِ بِمَعْشُوقِهِ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لا يَشْغَلُهُ عَنْهُ أَجْمَلُ صُورَةٍ مِنَ الْبَشَرِ» (٢).

<sup>(</sup>١) الشَّغَفُ: الحُبُّ الَّذِي خَرَقَ شَغَافَ الْقَلْبِ (أَيُّ: غِلافَهُ)، وَبَابُهُ مَنَعَ، وَشَغَفًا- أَيُضًا بِالتَّحْرِيكِ -.

<sup>(</sup>٢) «رَوْضَةُ الْمُحبِّينَ» (٦٩).

وَقَالَ - أَيْضًا -: «وَلَوْ صُورَ الْعِلْمُ صُورَةً؛ لَكَانَتْ أَجْمَلُ مِنْ صُورَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ»(١).

وَاسْتُمعْ لِلْعَاشِقِ:

سَهَ رِي لِتَنْقِ يحِ الْعُلُومِ أَلَدُّ لِي

مِنْ وَصْلُ غَانِيَةٍ (٢) وَطِيبِ عِنَاقِ وَتَمَايِلِي طَرَبًا لِحَلِّ عَوِيصَةٍ (٣)

أَشْهَى ' وَأَحْلَى ' مِنْ مُدامَة (٤) سَاقِ وَصَرِيرُ أَقْلِامِي (٥) عَلَى ' أَوْرَاقِهُا

وصرير السارمي على اوراهها أحلى من الدوكاء (٢) وَالْعُ شَاقِ وَأَلْدُ مِنْ الْدُوكَاءِ (٢) وَالْعُ شَاقِ وَأَلَذُ مِنْ نَقُ ر (٧) الْفَ تَاة لَدُفُهَا

نَقْ رِي لأَلْقِي الرَّمْلُ عَنْ أَوْرًاقِي

(٥) صَرِيرُ الأَقْلامِ: صَوْتُهَا عِنْدَ الْكِتَابَةِ بِهَا.

(٦) الدُّوْكَاءِ: إِتْيَانُ الرَّجِلُ أَهْلُهُ.

(V) النَّقُر: الضَّرُّبُ، وبَابُهُ نَصَرَ.

<sup>(</sup>١) المرجعُ السَّابِقُ (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) الْغَانِيَةُ: الْمَرْأَةُ الْغَنِيَّةُ بِحُسْنِهَا عَنِ الزِّينَةِ، وَالْجَمْعُ غَوَانٍ.

<sup>(</sup>٣) الْعُويِصَةُ -بِزِنَةِ الصَّحِيفَةِ -: الْمَسْأَلَةُ الْغَامِضَةُ يَصْعُبُ اسْتِخْرَاجُ مَعْنَاهَا.

<sup>(</sup>٤) الْمِدَامَةُ - بِالْضَمِّ -: الخَمْرُ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ شَرَابٌ يُسْتَطَاعُ إِدَامَةُ شُرْبِهِ إلاَّ هِيَ.



أَأْبِيتُ سَهُ رَانَ الدُّجَى (١)، وَتَبِيتُهُ نَوْمًا، وَتَبُغِي - بَعْدَ ذَاكَ - لِحَاقِي ؟ (<sup>٢)</sup>



<sup>(</sup>١) الدُّجِيِّ - بِزِنَةِ الْهُدُى -: اللَّيْلُ إِذَا أَلْبُسَ كُلُّ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>Y) «الكُشَّاف» (Y) (۲) (۲)،



### مُنْتَزَهَاتُ الْقُلُوبِ

واهم من ظن أن السبياحة في البلدان المحميلة، والأماكن البديعة من من شكلة، والأماكن البديعة من من من تتبع علم أنها من تتبع علم أنها منتزهات المعلوب، ومن تتبع علم أنها منتزهات المعلوب ومن ومنتزهات المعلوب إنما هي رياض المكتب، وصرير الأقلام.

وَالْمُ تَصَفِّحُ لِلْكُتَابِ يَرْى ٰ بِعَيْنِ بَصِيرَتِهِ التَّارِيخَ الْقُدِيمَ وَالْحَدِيثَ، وَمُ السَّتَقْبِلُ مِنَ الْمُغَيَّبَات، وَرُبُّمَا اطَّلَعَ الْقُديمَ وَالْحَدِيثَ، وَمَ السَّتَقْبِلُ مِنَ الْمُغَيَّبَات، وَرُبُّمَا اطَّلَعَ عَلَى ٰ الْحَدِيثَ، وَرَأَى ٰ الْحُورُ (١)، فَاشْتَدَّ شَوْقُهُ، وَرَأَى ٰ النَّار، عَلَى ٰ النَّرَى ٰ النَّرَى ٰ النَّرَى ٰ النَّرَى ٰ النَّرَيَ النَّار، فَعَظُمَ خَوْفُهُ، وَزَادَ يَقِينَهُ، فَأَيْنَ الثَّرَى ٰ الثَّرَى ٰ الثَّرَيَ النَّرَيَ النَّرَى ٰ الثَّرَيَ النَّرَى ٰ الثَّرَى ٰ الثَّرَيَ النَّرَ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الثَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

(٣) الثُّرِيَّا - بِالتَّصْغِيرِ عَلَى جِهَةِ التَّكْبِيرِ -: النَّجْمُ، سُمِّيَ بِهِ التَّكْبِيرِ -: النَّجْمُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِكَثْرَةِ كَواكِبِهِ مَعَ ضبِيقِ الْمَحَلِّ.

<sup>(</sup>١) الْحُورُ؛ جَمْعُ حَوْرًاءَ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ شُدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ وَسَوَادِهَا، وَلَا تُسَمَّىٰ الْمَرْأَةُ حَوْرًا عَيْنِهَا بَيَاضُ الْجِلْدِ وَرِقَّتُهُ، فَيَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ. حَوْرًاءَ حَتَّى ٰ يَكُونَ مَعَ حَوْرٍ عَيْنِهَا بَيَاضُ الْجِلْدِ وَرِقَّتُهُ، فَيَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ. (٢) الثَّرَى ٰ - بِزِنَةِ الْفَتَى ٰ -: التُّرَابُ الْمُبْتَلُ، وَالْجَمْعُ أَثْرًاءٌ.

وَمِنْ طَرِيفٍ مَا يَذْكَرُ : أَنَّ أَبَا نَصْرِ الْمِيكَالِي وَمَا، وَابْنُ وَمَا اللهُ وَابْنُ وَمَا اللهُ وَابْنُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَقَالَ المَوْوَلَةُ وَاللهُ مَعْرُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ المَوْدِ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قُلْتُ: مَا هِيَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟.

قَالَ: «عُيُونُ الأَخْبَارِ» لابْنِ قُتُيْبَةَ، و«الزَّهرَةُ» لابْنِ دَاوُدَ، و«قَلْعَةُ الْمُشْتَاقِ» لابْنِ أبي طَاهِرٍ.

(١) الْغُوطَةُ - بِالضَّمِّ -: مَوْضعٌ بِدِمَشْقَ كَثِيرُ الْمَاءِ وَالشَّجَرِ.

(٣) النَّهُ رُوان - بِفَ تُح النُّونِ وَتَثْلِيثِ الرَّاءِ، وَيِضَمُّ هَا-: ثَلاثُ قُرْیُ: أَعْلُیٰ، وَأُوسَطُ، وَأَسْفَلُ، هُنَّ بَیْنَ وَاسِطَ وَبَغْدَادَ.

(٤) شِعْبُ بُوَّانِ - بِفَتْحِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ -: مَوْضعٌ بِفَارِسَ، إحْدَى الْجِنَانِ الأَرْبَعِ الدُّنْيُويَّةِ.

(٥) بَلْخ - بِالْفَتْح -: مَديِنَةٌ بِخُرَاسَانَ.

<sup>(</sup>٢) الأَبلُةُ -بِضَمَّ الْهُمْزَةِ وَالْبُاءِ وَتَشُدِيدِ اللاَّمِ-:مَدِينَةٌ قُرْبَ الْبَصْرَةِ مِنْ جَانبِهَا الْبُحَرِيِّ.



#### ثُمُّ أَنْشَأَ يَقُولُ:

وَمَن تَك نُزهَ تَك نُزهَ تَك نُزهَ تَك نُونَه قَدِينَة "(١)

وَكَالْسُ تُحَثُ (٢)، وَكَالْسُ تُصب فَنُزهَ تَك أَسُ تُصب فَنُزهَ تَنَا وَاسْ تَصب رَاحَ تُنَا وَاسْ تَلاقِي الْعُ يُ ون وَدَرْسَ الْكُتُب (٣)

تَلاقِي الْعُ يُ ون وَدَرْسَ الْكُتُب (٣)

(١) الْقَيْنَة - بِالْضَتْحِ - : الأَمَـةُ الْمُغَنِّيَةُ، وَالْجَـمْعُ قَيْنَاتٌ، وَقِيَانٌ.

<sup>(</sup>٣) انظُرُ «إرْشاد الأريب» لياقُوت (١٣٩/١٨).



<sup>(</sup>٢) الْحَثُّ: الإعْجَالُ فِي اتُصَالٍ، وبَابُهُ رَدَّ.



#### عُشَّاقُ الْقِراءَةِ

وَاهِم مُنْ جَمَعَ الْكُتُبَ، وَاجْتَ هَـدَ فِي جَمْعِهَا، ثُمَّ لا يُروِّضُ نَفْسَهُ عَلَى لَا يُروِّضُ نَفْسَهُ عَلَى لَا يُروِّضُ نَفْسَهُ عَلَى لَا يُروِّضُ نَفْسَهُ عَلَى لَا يَروِّضُ نَفْسَهُ عَلَى لَا يَروِّضُ نَفْسَهُ عَلَى لَا فَعْهُ.

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ - رَحِمَهُمُ الله - حَرِيصِينَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، حَتَّى وَهُمْ يَسِيرُونَ فِي الطُّرُقِ، أَوْ عَلَى فِرَاشِ الْمَرَضِ.

فَضِي تَرْجَمَةِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ الْأَبَنُوسِيُّ: «كَانَ الْخَطِيبُ يَمْشِي وَفِي يَدِهِ جُزْءٌ يُطَالِعُهُ» (١).

وَفِي تَرْجَمَةٍ ثَعْلَبٍ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى النَّحُوِيِّ يَقُولُ ابْنُ خَلِّكَان النَّحُويِّ يَقُولُ ابْنُ خَلِّكَان وَفَاتُهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَامِعِ يَوْمُ الجُمُعَة بِعْدَ الْعَصْرِ - وَكَانَ قَدْ لَحِقَهُ صَمَمٌ وَلا يَسْمَعُ إلاَّ بَعْدَ تَعَبِ الْعَصْرِ - وَكَانَ قَدْ لَحِقَهُ صَمَمٌ وَلا يَسْمَعُ إلاَّ بَعْدَ تَعَبِ الْعَصرر - وَكَانَ قَدْ لُحِقَهُ صَمَمٌ وَلا يَسْمَعُ إلاَّ بَعْدَ تَعَبِ الْعَصرر - فِكَانَ قَدْ لُحِقَهُ صَمَمٌ وَلا يَسْمَعُ اللَّ بَعْدَ تَعَبِ الْعَريق وَلا يَسْمَعُ الطَّريق وَلا يَسْمَعُ اللَّهُ الْعُريق وَلَا يَسْمَعُ اللَّهُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

فَصَدَمَتُهُ فَرَسٌ، فَأَنْقَتْهُ فِي هُوَّةٍ (٢)، فَأَخْرِجَ

(۱) «السيّر» (۱۸۱/۱۸۲).

(٢) الْهُوَّةُ - بِزِنَةِ الْقُوَّةِ -: الْحُفْرَةُ الْبَعِيدَةُ الْقَفْرِ، وَالْجَمْعُ هُوَى.



مِنْهَا وَهُوَ كَالْمُخْتَلِطِ (١)، فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ عَلَى ' مَنْزِلِهِ عَلَى ' تَلْكَ الْحَالِ، وَهُوَ يَتَأُوَّهُ مِنْ رَأْسِهِ، فَمَاتَ ثَانِيَ يَوْمِ " (١).

وَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: «حَدَّثَنِي أَخُو شَيْخِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ تَيْمِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الجَدُّ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ يَقُولُ لِي: اقْرَأُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَارْفَعْ صَوْتَكَ حَتَّى السَّمَعَ.

وَأَعْرِفُ مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ مِنْ صُدَاعٍ وَحُمَّى ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدُ رَأْسِهِ، فَإِذَا وَجَدَ إِفَاقَةً قَرَأَ فِيهِ، فَإِذَا غُلِبَ وَضَعَهُ.

وَحَدَّثَنِي شَيْخُنَا قَالَ: ابْتَدَأَنِي مَرضٌ فَقَالَ لِي الطَّبِيبُ: الْأَمْطَالُعَتَكَ وَكَلامَكَ فِي الْعِلْمِ يَزِيدُ الْمَرضَ. فَقْلْتُ لَهُ: لا أَصْبُرُ عَلَى ٰ ذَلِكَ. وأَنَا أُحَاكِمُكَ إلَى ٰ علْمِكَ: أَلَيْسَتِ النَّفْسُ إِذَا أَصْبُرُ عَلَى ٰ ذَلِكَ. وأَنَا أُحَاكِمُكُ إلَى ٰ علْمِكَ: أَلَيْسَتِ النَّفْسُ إِذَا فَرَحَتُ وَسُرتٌ قُويتِ الطَّبِيعَةُ، فَدَفَعَتِ المَرضَ؟. فَقَالَ: بلَى ٰ فَرَحَتُ وَسُرتٌ فَويتِ الطَّبِيعَةُ، فَدَفَعَتِ المَرضَ؟. فَقَالَ: بلَى ٰ فَرَحَتُ وَسُرتٌ نَفْسِي تُسَرُّ بِالْعِلْمِ، فَتَقُويَ بِهِ الطَّبِيعَةُ، فَأَجِدُ فَقَالَ: بلَى ٰ رَحَةُ فَالَ: هَذَا خَارِحٌ عَنْ عِلاَجِنَا، أَوْ كَمَا قَالَ» (٣).

<sup>(</sup>١) الْمُخْتَلِطُ: الْمُخْتَلُ الْعَقْلِ.

<sup>(</sup>٢) وَفِيَّاتُ الْأَعْيَانِ» (١٠٤/١)، وينظر «الْبداية والنّهاية» (٩٨/١١).

<sup>(</sup>٣) «رُوْضَةُ الْمُحبِّينَ» (٧٠).



وَأَطْيَبُ أَوْقَاتِي مِنَ الدَّهْرِ خَلْوَةٌ يَعَدُّ وَيَعَدُّ وَا بِهَا ذَهْنَى يَقِرُّ بِهَا قَلْبِي، وَيَعَدُّ وَا بِهَا ذَهْنَى

يسر به سبي ويسر وَيَأْخُدُ لِي مِنْ سَوْرَةِ الْفِكْرِ <sup>( )</sup> نَشُوَةً

فَــاً خُــرُجُ مِنْ فَنِّ، وَأَدْخُلُ فِي فَنِّ وَيَفْهَمُ مَـا قَـدْ قَـالَ عَـقْلِي تَصَـوُرِي

فَنَقْلِي عَنْ أَذُنْنِي، وَسَمْعِي بِهَا مِنِّي وَسَمْعِي بِهَا مِنِّي وَاسْمَعُ مِنْ نَجْوَى (٢) الدَّفَاتِرِ طُرْفَةً

أُزيلُ بِهَا هَمِّي، وَٱجْلُو بِهَا حُـزْنِي يُنَادِمِنُنِي (٣) قَـوْمٌ لَدَيَّ حَـدِيثُهُمْ

فَمَا غَابَ مِنْهُمْ غَيْرُ شَخْصِهِمْ عَنِّي

وَقَالَ آخَرُ:

مَا لَذَّةُ الخَلْقِ فِي الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهِمْ

وَلا الْمُلُوكِ وَأَهْلِ اللَّهْ وَالطَّرْبِ

<sup>(</sup>١) سَوْرَةُ الْفِكْرِ - بِالْفَتْحِ - : صَوَابُهُ وَارْتِفَاعُهُ.

<sup>(</sup>٢) النَّجْوَى : الْمُسارَّةُ.

<sup>(</sup>٣) الْمُنَادَمَةُ: المُجَالَسَةُ عَلَى الشَّرَابِ.

كُلُذُتِّي فِي طُلُبِ الْعِلْمِ يَا وَلدِي

فَالْعِلْمُ مُعْتَمَدِي -حَقّاً- وَمُكْتَسَبِي مَا الْمَالُ، مَا الأَهْلُ، ما الأَوْلادُ كُلُّهُمْ

أَلَذَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمِي وَمِنْ كُتُبِي فَمُ وَنْسِي دَفْتَرِي، وَالْعِلْمُ مُفْتَخَرِي

وَخَاطِرِي حَاضِرِي فِي الْعِلْمِ لَمْ يَغِبِ كُلُّ الْمُسَرَّاتِ غَيْرَ الْعِلْمِ فَانِيَةٌ

يَا حَبُّذَا الْعِلْمُ مِنْ فَخْرِ وَمِنْ حَسب وَلا يَغُرَّنُّكَ كَوْنُ النَّاسِ قَدْ هُجَرُوا

أَهْلُ الْعُلُومِ، وَذَمُّ وهُمْ بِلا سَبب فَالْعَلْمُ كَنْزُ وَذُخْرٌ لَيْسَ يَعْدِلُهُ

كَنْزُ مِنَ الدُّرِّ، أَوْ كَنْزُ مِنَ الدَّهَب





#### حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ

مَا أَعْظُمُ وَهُمُ ذَلِكَ الأَحْ الَّذِي تَرَكَ طَلَبَ الْعلِم، وأَقْبِلَ عَلَى الدُّنْيا مُوهماً نَاصِحَهُ أَنَّهُ سَيَخُدُمُ دِينَهُ بِمَالِه، ثُمَّ لَمْ تَذْهَبِ الأَيَّامُ حَتَّى أَضَاعَ دِينَهُ قَبِلْ أَنْ تَضِيعَ دُنْيَاه، وَيَا لَيْتَهُ أَبْقَى عَلَى دِينِ نَفْسِهِ.

إِذَا أَبْقَتِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ دِينَهُ

فَ مَا فَاتَهُ مِنْهَا لَيْسَ بِضَائِرِ

وَهَذَا حَالُ كَثيرِ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ إِلاًّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ.

قَالَ شَيْخُ الإسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ - : «لا رَيْبَ أَنَّ الْحَرْصَ وَالرَّغْبَةَ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَفِي الدَّارِ الدُّنْيَا مِنَ الْحَرْصَ وَالرَّغْبَةَ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَوَى الدَّرْمِذِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ الْمَالِ والسَّلْطَانِ - مُضِرٌ ؛ كَمَا رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ قَالَ رَسُولُ الله - وَ اللهُ عَنْمَ - : «مَا ذِئْبَانِ مَالِكَ قَالَ رَسُولُ الله - وَ اللهُ عَنْمَ - بِأَفْسَدُ

<sup>(</sup>١) الزَّرِيبَةُ - بِزِنَةِ الصَّحِيفَةِ -: حَظِيرَةُ الْغَنَمِ مِنْ خَشَبٍ، تَأْوِي إلَيْهَا.



لَهُا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ والشَّرَفِ لِهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ والشَّرَفِ لِدينِهِ»(١).

فَذَمَّ النَّبِيُّ - عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَف - وَهُوَ الْمَرْف - وَهُوَ الرِّيَاسَةُ والسَّلْطَانُ - وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الدِّينَ مَثْلُ أَوْ فَوْقَ إِفْسَادِ الدِّيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِزَرِيبَةِ الْغَنَم، وَهَذَا دَلِيلٌ فَوْقَ إِفْسَادِ الذِّنْبَيْنِ الْجَائِعَيْنِ لِزَرِيبَةِ الْغَنَم، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحررصَ إِنَّمَا ذُمَّ؛ لأَنَّهُ يُفْسِدُ الدِّينَ النَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الْصَّالِحُ (٢).

فَيَا طَالِبَ الْعِلْمِ، الدُّنْيَا كَالْمَرْأَةِ الجَمِيلَةِ الْغُرُورَةِ بِجُمَالِهَا، مَتَى ٰ تَدُن مَنْهَا تَبْتَعِدْ عَنْكَ، وَمَتَى ٰ تَبْعُدْ عَنْهَا وَبُحَمَالِهَا، مَتَى ٰ تَبْعُدُ عَنْهَا وَمُتَى ٰ تَبْعُدُ عَنْهَا وَمَتَى ٰ تَبْعُدُ عَنْهَا وَمَتَى ٰ تَبْعُدُ عَنْهَا وَمَتَى ٰ تَبْعُدُ مَا هُوَ أَتَتُ الْيَكَ صَاغِرَةً (٣)، فَابْتَعِد ْ عَنْهَا وَانَّهُ سَيَأْتِيكَ مَا هُوَ مَقْدُورٌ لَكَ مَا هُوَ مَقْدُورٌ لَكَ .

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٣٧٦)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الرَّوْضِ النَّضيِرِ»

<sup>(</sup>٢) «الْفَتَاوَى » (٢٠ / ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) صَاغِرَةٌ: ذَلِيلَةٌ مُهَانَةٌ.



#### مَرَاكِزُ أَهْلِ السُّنَّةِ

وَاهِمُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ مَرَاكِزَ أَهْلِ وَاهِمُ السَّنَّةِ لا تُخَرَّجُ الْعَلَمَاءَ ﴿ الْعَلَمَاءَ ﴿ الْعَلَمَاءَ ﴿ الْعَلَمَاءَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

[ يونس: ٣٩].

فَمِنْ أَيْنَ تَخَرَّجَ عَلَمَاءُ السَّلَفِ الأَعْلامُ: كَمَالِك، والشَّافعِيِّ، وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَصْحَابِ السَّنْنَ، وَضُرَبَائِهِمُ (أَ) الَّذِينَ يُشَارُ لَهُمْ بِالْبَنَانِ؟١.

وَأَوْهُمُ النَّاسِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَرَاكِزَ الْعَلْمِيَّةَ لَيْسَتْ بِطَرِيقٍ لِللِّرِّذِقِ، وَلَيْسَ لِطُلاَّبِ الْمَرَاكِزِ مُسْتَقْبَلٌ، وَهَذَا بَاطِلٌ مَا ثُهُ مِنْ دَافِع، فَالْسُتَقْبُلَ بِيدِ الله ـ سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى لا ـ القَائِلُ:

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطَّلاق: ٤]. فَإِذَا كَانَ قَصْدُهُ بِالْمُسْتَقْبَلِ الحُصُولَ عَلَى فَإِذَا كَانَ قَصَدُهُ بِالْمُسْتَقْبَلِ الحُصُولَ عَلَى الرَّزُقِ النَّذِي بِهِ قِوامُ الحَيَاةِ . فَطَلَبُ الْعِلْمِ الرَّزُقِ النَّذِي بِهِ قِوامُ الحَيَاةِ . فَطَلَبُ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الرَّزُقِ النَّذِي بِهِ قِوامُ الحَيَاةِ . فَطَلَبُ الْعِلْمِ الْمَثَالُ وَالنَّظَرَاءِ، وَاحِدُهُم ضَرِيبٌ.

الشَّرْعِيِّ النَّذِي نُدُنْدِنُ حَوْلَهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ حُصُولِهِ؛ فَضِي سُنُنِ التَّرْمِدِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ حُصُولِهِ؛ فَضِي سُنُنِ التَّرْمِدِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله - عَلِيه -، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ - عَلَى عَهْد رَسُولِ الله عَلِيه -، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ - عَلِيه - وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ أُلَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ - عَلِيه -، فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزُقُ بِهِ» (٢).

وَإِنِّي - بِفَضْلِ الله - مِمَّنْ سَبَقَ لَهُمُ الدِّرَاسَةُ فِي مَرَاكِزِ أَهْلُ السُّنَّةِ فِي الْكِمَنِ فَكُنْتُ أَجِدُ الرَّاحَةَ وَالسَّعَادَةَ، إضَافَةً إِلَى بَرَكَةِ السَّعَادَةَ، إضَافَةً إِلَى بَرَكَةِ السَّعَادَةَ، فَأَيُّ إِلَى الرُّفْقَةَ الصَّالِحَةَ، فَأَيُّ بِعُمَةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الرُّفْقَةَ الصَّالِحَةِ، فَأَيُّ بِعُمَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ١٩.

يًا طِيبَ قَلْبَاهُ بِلُقْ يَا إِخْ وَةً

بهم اجْتَمَعْنَا فِي طَرِيقٍ أَوْحَدِ تَوْحِيدُ رَبِّ النَّاسِ جُلُّ (٣) مُرَادِنَا وَبِخَيْدُ رُسُلِ الله كُلُ نَقْتَدِي

(١) يَحْتَرِفُ: يَكْتُسِبُ.

(٢) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٩/٧)، وَصحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الْمِشْكَاةِ» (٥٣٠٨)، وَصحَّحَهُ شَيْخُنَا الْوَادِعِيُّ - رَحِمَهُ الله - فِي «الْجَامِعِ الْحَامِعِ الصَّحِيح» (١٦٩٢).

(٣) جُلُّ الشَّيْءِ - بِالضَّمُّ -: مُعَظَّمُهُ.

(١) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٣٧٦)، وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الرَّوْضِ النَّضيِرِ» (٥ - ٧).

<sup>(</sup>٢) «الْفَتَاوَى"» (٢٠ / ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) صَاغِرَةٌ؛ ذَلِيلَةٌ مُهَانَةٌ.



فَـمَـدارُ مَنْهَ جِنَا كِـتَـابُ إِلَهِنَا وَالسَّنَّةُ الْعَصْمَاءِ (١) سُنَّةُ أَحْمَدِ ثُمَّ الْهُدَى ٰ هَدْيُ (٢) الصَّحَابَة بِعُدَهُ ثُمَّ الْهُدَى ٰ هَدْيُ أَلَى ٰ مِنْ أَهْلِ قَـرْنِ أَمْحَدِ خَـيْـرِ الْأَلْى ٰ مِنْ أَهْلِ قَـرْنِ أَمْحَدِ الْذَهُ خُطَاهُمْ وَاقْــتَفِ آثَارَهُمْ دُونَ ابْتِـداع أَوْ غُلُوً (٣) تَسْعَـد



<sup>(</sup>١) الْعُصْمُاءُ: الْبُيْضَاءُ.

<sup>(</sup>٢) الْهَدْيُ - بِالْفَتْحِ - : الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ.

<sup>(</sup>٣) الْغُلُوُّ: مُجَاوِزَةُ الْحَدِّ، وَبَابُهُ سَمَا.



### أَخُذُ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ

وَاهِم مَنْ ظَنْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْحَدْ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِلَمِ عَنْ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِلَمِ عَنْ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِلَمِ وَهُوَ بِمَنْأَى عَنْ شَبُهَاتِهِم، وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ يَضَعُوا بِمَنْأَى عَنْ شَبُهَاتِهِم، وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ يَضَعُوا السَّمَّ فِي الدَّسَمِ مَا دُمْتَ مُحْتَاجًا إِلَى السَّمَّ فِي الدَّسَمِ مَا دُمْتَ مُحْتَاجًا إِلَى على على مِهْمِم، غَيْرَ عَالِم بِمَدَاخِلِهِ وَمَخَارِجِهِ.

وَيْحَكَ (، أَعْلامُ السَّلَفِ أَبَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ سَمَاعَ آيَةٍ بَيْنَةٍ، أَوْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَعَ عِلْمِهِمْ وَجَهْلِكَ.

فَهَذَا ابْنُ سِيرِينَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ، فَيَقُولا: يَا أَبَا بَكْرٍ، نُحَدِّتُكَ بِحَدِيثٍ؟ فَيَقُولُ: لا.

فَيَقُولا: فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله. فَيَقُولُ: لا، لَتَقُومَانً عَنِّي أَوْ لاَقُومَنَ (١).

وَيَدْخُلُ رَجُلٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى

(١) «اعْتَقِادُ أَهْلِ السُّنَّةِ» (١٣٣).



ابْنِ طَاوِس، فَجَعَلَ يَتَكَلَّم، فَأَدْخَلَ ابْنُ طَاوِس، وَجَعَلَ يَتَكَلَّم، فَأَدْخَلَ ابْنُ طَاوِس، وَجَعَلَ يَتَكَلَّم، وَقَالَ لابْنه: «أَيْ بُنَيْ، وَقَالَ لابْنه: «أَيْ بُنَيْنَا» أَدْخُلُ أُصْبِعَ مِنْ كَلامِهِ شَيْئًا» (١).

بَلْ إِنَّهُمْ يَنْهَـوْنَ عَنْ حِكَايَةٍ كَلامِهِمْ مَخَافَةَ الزَّيْغِ بِسَبَبِهِ؛ لأَنَّ قُلُوبَهُمْ لَيْسَتْ بِأَيْدِيهِمْ.

فَهَذَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - يَقُولُ: «مَنْ سَمعَ بِيدِعُهَ فَلا يَحْكِهَا لِجُلُسَائِهِ؛ لا يُلْقِهَا فِي قُلُوبِهِمْ».

قَالُ الذَّهُبِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ - تَعلْيِقًا عَلَى ' كَلامِ الثَّوْرِيِّ -: «أَكْثَرُ أَئِمَّةُ السَّلَفَ عَلَى ' هَذَا التَّحْدِيرِ، يَرُوْنُ أَنَّ الْقُلُوبَ ضَعِيفَةً، وَالشَّبْهَ خَطَّافَةٌ "(٢).

وَبَعْدَ هَذَا التَّطْوَافَ مَعَكَ، دُونَكَ (٣) نَصِيحَةً مِنْ أَيُّوبَ السَّخْتَيَانِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ-: «لا تُمَكِّنْ أَهْلَ الأَهْوَاءِ مِنْ سَمْعِكَ» (٤).

<sup>(</sup>١) الْمَرْجِعُ السَّابِقُ (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «الْحِلْيَةُ» (٣٤/٧).

<sup>(</sup>٣) دُونْكَ: اسْمُ فَعِلْ أَمْرٍ بِمَعْنَى : خُذْ.

<sup>(</sup>٤) «السيّر» (٢٦١/٧).



### التَّوْحِيدُ أُوَّلاً

واهم من جَعلَ مضْ تَاحَ دَعْ وَتِهِ تَوْحِيدَ الصُّفُوف، وَمَرْجِعُهُ أَفْكَارٌ وَاجْتِهَادَاتٌ الصُّفُوف، وَمَرْجِعُهُ أَفْكَارٌ وَاجْتِهَادَاتٌ بَشَرِيَّةٌ، فَكُلَّمَا انْخَرَقَ الثَّوْبُ عَلَى الرَّاقعَ قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ»، وَكُلَّمَا انْفَتَقَ مَا لا يُرْتَقُ قَالَ: قَالَ: نَتَعَاوَنُ فِيمَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، وَعَلْمٌ وَيَعْذِرُ بَعْضَنَا بَعْضَا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ، وَهَلُمَّ جَراً.

فَهَلاً اتبعَ مَنْهَجَ الأَنْبِياءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فَمِفْ تَوْحِيدِ صَفً فَمِفْ تَوْحِيدِ صَفً الْمُؤُمنِينَ بِالله - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى اللهَ وَصَفَ أَصْحَابِ الْعَقِيدةِ الْمُؤْمنِينَ بِالله - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى اللهَ وَصَفَ أَصْحَابِ الْعَقيدةِ الصَّعَرِيحَةِ النَّقييَةِ الصَّافِيةِ، كَمَا جَاءَ بِهَا جِمِيعُ الرُّسُلِ.

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النَّحْلُ: ٣٦].

فَأَسَاسُ تَوْحِيْد الصَّفُوف البِدَايَة بِتَوْحِيْد الْإِلَه فِي اتَبَاعِهِ. الْإِلَه فِي اتَبَاعِهِ.



#### الخُوْفُ وَالرَّجَاءُ

#### 

فَأَكْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيمِ وَالْكُبُرِ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيمِ وَيُحْكَ اللهِ وَلَاكَ بِجَنَاحَيِ الْخَوْفِ (١) وَالرَّجَاءِ (٢) مَا دُمْتَ حَيّاً، فَإِنَّ الله وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بِقُولِهِ : ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [ الإسراء: ٧٥].

فَارْجُ إِذَا خِفْتَ، وَخَفْ إِذَا رَجَوْتُ ، وَلْيَكُنْ حَالُكَ :

أَنَا بَيْنَ الرَّجَاء والخُوْفِ مِنْهُ وَاقِضٌ بَيْنَ وَعُدِهِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالْوَعَلَى وَقَرْبِ الرَّحِيلِ، فَاقْطَعُ جَنَاحَ الْحَوْفِ، وَبَالِغُ فِي إحْسَانِ الظَّنِّ بِمَنْ أَنْتَ اللَيْهِ صَائِرٌ.

<sup>(</sup>١) حَقِيْقَةُ الْخَوْفُ مِنَ اللهِ مَا حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَة الله دَقت أَوْ جَلَّت.

<sup>(</sup>٢) الرَّجَاءُ هُو : الطَّمَعُ فِي رَحْمَة الله ولا يَكُون العَبْد رَاجِيًا رَحْمَة الله ولا يَكُون العَبْد رَاجِيًا رَحْمَة الله الله الله حَتَّى يَسْتَ قِيم عَلَى شَرِع الله ظَاهِرًا وَبَاطِنًا لِقَوْل الله وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَٰ لِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ (البَقَرة: ١٨٨) .



#### الشِّرْكُ

# وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الشِّرِكَ لا وَالْمِ وَجُودَ لَهُ فِي عَصْرِنَا

حَذَّرَ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى' - مِنَ الشِّرْكِ فِي آيَاتٍ عِدَّةً مِنْ كَتَابِهِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى' - : ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مَنَ الْخَاسِرِينَ [ ] .

وَقَالَ - سَبُحَانَهُ -: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ ﴾ . [الرعد: ٣٦].

وَقَالَ - سَبُحَانَهُ -: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ آ ﴾ [ لُقُمَان: ١٣]. وَحَذَّر رَسُولُ الله - عَلِي - مِنْ أَنْوَاعٍ شِرْكِيَّةٍ كَثِيرَةٍ، فَمِنْهَا قَوْلُهُ: «لَا تَقُومُ اللهَ اعَالَةُ حَتَّى ٰ تَلْحَقَ قَابَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ أَلَا) مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ أَلَا) مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ أَلَا) . بالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى ٰ تَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ أَلا) .

<sup>(</sup>١) الأَوْثَانُ: الأَصْنَامُ، جَمْعُ وَثَنٍ - بِالتَّحْرِيكِ -، وَيُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى وَثُنِ - وَيُجُمَعُ - أَيْضًا - عَلَى وَثُنِ - بِالضَّمِّ-.

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ (٢٨٤/٥)، وَأَبُو دَاوُدٌ (٤٢٥٢)، وَابْنُ مَاجَةَ (٣٩٥٢) عَنْ ثَوْبَانَ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيح الْجَامِع» (١٧٧٣).

وَلَقَدُ وَهِمَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الشِّرْكَ الَّذِي ذَكَرَهُ الله فِي كِتَابِهِ لا وُجُودَ لَه في عَصْرِنَا، وَهَذَا غَلَطُ؛ فَالشِّرْكُ في عَصْرِنَا، وَهَذَا غَلَطُ؛ فَالشِّرْكُ دَرَكَاتٌ (١) مُتَفَاوِتَةٌ، دَلَّ عَلَى ذَلِكَ دَرَكَاتٌ وَرَدَ فِيهَا تَنْكِيرُ لَفْظَة (شَيْءٍ» آيَاتٌ عِدَّةٌ، وَرَدَ فيها تَنْكِيرُ لَفْظَة (شَيْءٍ» بِمَا يُفِيدُ شُمُولِهَا وَعُمُومِهَا، مِنْهَا:

قُولُهُ - تَعَالَى ' -: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا ﴾ [الحَجّ: ٢٦].

وَقَوْلُهُ - تَعَالَى ٰ -: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاً تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [الأَنْعامُ: ١٥١].

وَعَلَى 'ضُوْءِ مَا سَبَقَ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ الْمُحَتَّمُ عَلَى ' كُلِّ مُسْلِمِ الْحَذَرُ مِنَ الشِّرْكِ عَلَى ' تَنَوُّعِ مَرَاتِبِهِ، وَتَعَدَّدُ دَرُكَاتِهِ، حَتَّى ' لا يَقَعَ فِي «شَيْءٍ» مِنْهُ (٢).

<sup>(</sup>١) دَرَكَاتٌ - بِالْتَحْرِيكِ -: مَنَازِلُ بَعْضُهَا تَحْتَ بَعْضٍ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرِ: «الشِّرْكَ بَيْنَ الْقُبُ ورِ وَالْقُصُورِ» لِعَلَيِّ بْنِ حَسَنِ. «الأَصَالَةُ» (١٨/٣).

وَلا يُنْكِرُ وُجُودَ الشِّرْكِ بِجَمِيعِ صُورِهِ إِلاَّ جَاهْلِ، وَمَنْ أَرَادَ الْحَقِيقَةَ الْمُرَّةَ، فَلْيَتَسلَّحْ بِالْعِلْمِ الْعَلْمِ الشَّرْعِيِّ، ثُمَّ لِيَجُبِ الْعَالَمَ (١)، وَلْيَنْظُرْ فَقَطْ كُمْ هِي الْقُبُورُ الشَّرْعِيِّ، ثُمَّ لِيَجُبِ الْعَالَمَ (١)، وَلْيَنْظُرْ فَقَطْ كُمْ هِي الْقُبُورُ الشَّيْءِ تُعْبَدُ مَعَ الله؛ فَإِنَّ الْحُكُمُ عَلَى اللهُ عَلْمًا نَافِعًا. الشَّيْءِ فَرْعٌ مِنْ تَصَوَّرِكَ لَهُ، نَسْأَلُ الله عِلْمًا نَافِعًا.

(١) جَابُ الْعَاثَمَ: قَطَعَهُ وَسَارَ فِيهَ، وَبَابُهُ : قَالَ.



#### التَّوَكُّلُ

واهم من ظن أن التسوكل واهم انظراح المقلب بين يدي المطراح المقلب بين يدي الرب وترث الأخد بالأسباب المما موربها شرعاً.

إِنَّ التَّوكُلُ عَلَى الله - سُبْحَانَه وتَعَالَى - بِالاعْتِمَادِ عَلَيْهِ وَحُدَه لا شَرِيكَ لَه وَتَضُويِضِ الأَمْرِ إِلَيْه - سُبْحَانَه - ، وَحُده لا شَرِيكَ لَه وَتَضُويِضِ الأَمْرِ إِلَيْه - سُبْحَانَه - ، وَالاسْتِعَانَة بِهِ مَعَ الأَخْذ بِالأَسْبَابِ الْمَأْمُورَ بِهَا ، وَالاعْتِقَادِ وَالاسْتَعَانَة بِهِ مَعَ الأَخْذ بِالأَسْبَابِ الْمَأْمُورَ بِهَا ، وَالاعْتِقادِ بِأَنْهَا لا تَجْلُبُ نَفْعًا ، وَلا تَدْفَعُ ضَرّاً لَذَاتِهَا ، بَلِ السّبَبُ وَالمُسَبّبُ وَالمُسْبَبُ وَالمُسَبّبُ وَالمُسَبّبُ وَالله وَالْكُلُ بِمَشْيِئَتِهِ ، فَمَا شَاءَ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .

قَالَ اللهُ - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى ' - عَنْ مَرْيَمَ - عَلَيْهَا السَّلامُ -: ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا (١) جَنِيًّا (٢)

(٢٥) ﴾ [مَرْيَمُ: ٢٥].

<sup>(</sup>٢) الْجَنِيُّ: مَا أُخِدَ مِنَ الثَّـمَ رِطَرِيًّا، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.



<sup>(</sup>١) الرُّطَبُ: نَضِيجُ الْبُسُرِ قَبْلُ أَنْ يُثُمِرَ، وَاحِدَتُهُ رُطَبَةٌ.

وهَذَا دَلِيلُ أَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ' - يَأْمُرُ بَاللهُ بِاللهُ اللهُ عَلَى ' ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَهُزِّي ﴾ بِاللهُ بِذَلِكَ مَعَ إمْكَانِ تَقْديِم ذَلِكَ الرُّطَبِ فِي صَحَائِفَ مِنْ ذَهَبٍ:

أَلُمْ تَرَأَنَّ اللهَ قَــالُ لِمَـريَمَ: إلَيْكِ فَهُزِّي الجِذْعَ يَسَّاقَطِ الرُّطُبُ؟ وَلَوْ شَـاءَ أَنْ تَجْنِيَـهُ مِنْ غَيْرِهَزَّهَا جَنَتْـهُ، وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَـبِبُ (١)

(١) «بَهْجَةُ انْمَجَالِسِ» (١٤٢/١).



#### الْحِزْبِيَّةُ

واهم من ظن أن الحزيبية هي واهم المطريق الأقدوم لعبلاج مسرض الأمدة، وهل يرجى دواء مسرض الأمدة من يشكو من يشكو من الأسفام ١٩.

كُفَانَا أَنَّنَا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، رَبُّنَا وَاحِدٌ، وَدِينُنَا وَاحِدٌ، فَلا نَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُضَرِّقُنَا شَذَرَ مَذَرَ؛ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ اصْطْيَادُنَا؛ فَالذَّئْبُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ.

﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٦) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حَزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ (٥٣) ﴾

[الْمُؤْمنُونَ: ٥٢ - ٥٣].

(٢) الْقَاصِيَةُ: الْمُنْفَرِدَةُ عَنِ الْقَطِيعِ الْبَعِيدَةِ مِنْهُ.



<sup>(</sup>١) شَذَرُ مَنِذُر - بِفَتْحِ الشِّينِ وَالْمِيمِ وَكَسْرِهِمَا، مَبْنِيَّيْنِ عَلَى ' الْفَتْحِ - : أَيْ مُبُدَّدِينَ فِي كُلُّ وَجُهْ.



## الرَّدُّ عَلَى المُخَالِفِ

واهم من طَن طَن أن الرد على شهرت المُحاتِ المُحَالِفِ وَلا سِيهَ الْهَ الشُهرت المُحَالِفِ وَلا سِيهَ الْهُ الشُهرت المُحَالَفَ اللهُ وَعُرفَت وانتشَرت باي وسيلة كانت و وأن ذلك من الْغييبة والرد على المُحَالِف من أصول الإسلام؛ لأن السنُّكُوت عن البُسلام؛ لأن السنُّكُوت وتَبْديلِهِ.

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو َ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ آ ﴾ [الأَنْبِيَاءُ: ١٨].

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ -: «هَذِهِ الأُمَّةُ - وَلَلهِ الْحَمْدُ - وَلَلهِ الْحَمْدُ - وَلَلهِ الْحَمْدُ اللهُ عَنْ يَتَفَطَّنُ لِمَا فِي كَلامِ أَهْلِ لَمَا فِي كَلامِ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَيَرُدُّهُ » (١).

<sup>(</sup>١) «النُفَتَاوَى» (٩/٢٣٣).

وَقَالَ قَتَادُةُ السّدوسيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- «إِنَّ الرَّجِلَ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّجِلَ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَاشْتَدَّ نَكِيرُ السَّلَفِ وَالأَئمَّةِ لِلْبِدْعَةِ، وَصَاحُوا بِأَهْلِهَا مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ، وَالأَئمَّةِ لِلْبِدْعَةِ، وَصَاحُوا بِأَهْلِهَا مِنْ أَقْطَارِ الأَرْضِ، وَحَذَّرُوا وَبَالَغُوا فِي انْكَارِ الْفَوَاحِشِ وَحَذَّرُوا وَبَالَغُوا فِي إِنْكَارِ الْفَوَاحِشِ وَحَذَّرُوا وَبَالَغُوا فِي إِنْكَارِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْعُدُوا فِي إِنْكَارِ الْفَوَاحِشِ وَالظَّلْمِ وَالْعُدُوانِ؛ إِذْ مَصَصَرَةُ الْبِدَعِ وَهَدُمُهَا لِلدِينِ، وَمَنَافَاتُهَا لَهُ أَشَدُ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَنَافَاتُهَا لَهُ أَشَدً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قُلْتُ : إِذَا رَأَيْتَ الْبِدْعَةَ قَدْ أَشْعِلَتْ نَارُهَا فَأَخْمِدْهَا، وَمَتَى ٰ رَأَيْتَ صَاحِبُهَا يَأْبَى ٰ إِلاَّ ضِرَامَهَا فَأَخْمِدْهُ مَعَهَا، وَاضْرِبْ مِنْهُ كُلُّ بَنَانِ.

﴿ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ ﴾ [الأَنْفَالُ: ٥٧].



<sup>(</sup>١) «شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ» (٢٥٦) لِلإِمَامِ اللاَّلِكَائِيِّ.

<sup>(</sup>٢) «مَدَارِجُ السَّالِكِينَ» (٢/٣٢٧).



دُعَانِي لِشَبِّ الحَرْبِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

فَ قُلْتُ لَهُ: لا لا، هَلُمَّ إِلَى السِّلْمِ

فَلَمَّا أَبَى ٰ أَنْقَ يِنْ فَضِلْ عِنَانِهِ (١)

إلَيْهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِحَنْمٍ وَلا عَنْم

فَكَانَ صَرِيعَ الْخَيْلِ أُوَّلَ وَهُلَةٍ

فَبُعْداً لَهُ يَخْتَارُ جَهْلاً عَلَى عِلْمِ!

# الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

واهم مَنْ ظَنْ أَنَّ ارْتِكَابَ النَّنُوبَ وَاهْم يُسَسِوعُ (1) لَهُ تَرْكَ الأَمْسِرِ بِالْمَعْرُوفِ، والنَّهْي عَنِ المُنْكُر، والدَّعْوَة بِالْمَعْرُوف، والنَّهْي عَنِ المُنْكُر، والدَّعْوَة اللَّه ، وَيَسْتَدلِلُّ لأَفْعَالِه بِقُولِه بِتَعَالِه ، وَيَسْتَدلِلُّ لأَفْعَالِه بِقُولِه بِتَعَالِه ، وَيَسْتَدلِلُّ لأَفْعَالِه بِقُولِه بِتَعَالِه ، وَيَسْتَدلِلُّ لأَفْعَالِه بِقُولِه بِتَعَالَى الله ، وَيَسْتَدلِلُّ لأَفْعَالِه بِقُولِه بِتَعَالِه بِقُولِه بِتَعَالِه ، وَيَسْتَدلِلُ لأَفْعَالِه بِقُولِه أَنْ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتُنسَوْنَ أَنفُسكُمْ ﴾ [الْبَقَرَة: ٤٤].

وَلَيْسُ فِي الآية مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ،قَالَ ابْنُ سَعْدِيً - رَحِمَهُ اللهُ -: «لَيْسَ فِي الآية أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِمَا أُمْرَ بِهِ أَنَّهُ يَتُرُكُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ؛ لأَنَّهَا مُرَبِهِ أَنَّهُ يَتُرُكُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ؛ لأَنَّهَا دَلَّتُ علَى الْتُوبِيخِ بِالنِسْبَةِ إِلَى الْوَاجِبِيْنِ، وَإِلاَّ فَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَاجِبِيْنِ؛ أَمْرَهُ غَيْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَأَمْرَهُ نَفْسَهُ وَنَهْيَهُ، وَأَمْرَهُ نَفْسَهُ وَنَهْيَهُ، فَتَرْكُ أَحَدهما لا

<sup>(</sup>١) يُسُوِّغُ: يُجَوِّزُ.

يَكُونُ رُخْصَةً فِي تَرْكِ الآخر، فَإِنَّ الْكَمَالُ أَنْ يَقُومُ الْإِنْسَانُ بِالْوَاجِبَيْنِ، وَالنَّقْصَ الْكَامِلُ أَنْ يَتْرُكُهُمَا، وَأَمَّا قِيَامُهُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخر فَلَيْسَ فِي رُتْبَة يَتْرُكُهُمَا، وَأَمَّا قِيَامُهُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآخر فَلَيْسَ فِي رُتْبَة الأَوَّلِ، وَهُو دُونَ الأَخِير، - وَأَيْضًا - فَإِنَّ النَّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى عَدَم الانْقِياد لِمَنْ يُخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلُهُ، فَاقْتِدَاؤُهُمُ بِالأَقْوَالِ المُجَرَّدَة (1). بِالأَقْعَالِ أَبْلَغُ مِنَ اقْتِدَائِهِمْ بِالأَقْوَالِ المُجَرَّدَة (1).





### مُحَبَّةُ اللهِ

وَاهِم مِنْ أَحَبَّ غَيْرَ الله، وَتَعَلَّقَ وَالْعَالَ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَ الله، وَتَعَلَّقَ وَالْعَمْ مُولِم مَتَّى إِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحْبُوبِهِ حَائِلٌ أَصْبِحَ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ.

وَيْحَكَ إِ، الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ - جَلَّ جَلالُهُ -، فاحْدُرْ أَنْ يَطَّلِعُ اللهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ هَامَ بِحُبِّ غَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ.

«فَالْقَلْبُ لاَ يُفْلِحُ، وَلا يَصْلُحُ، وَلا يَتْنَعَمَّ، وَلا يَبْتَهِجُ، وَلا يَلْتَذُّ، وَلا يَطْمَئِنَّ، وَلا يَسْكُنُ إلاَّ بِعِبَادَةِ رَيِّهِ وَحُبِّهِ، وَالإِنَابَةِ لِلنَّهُ، وَلا يَصْلُ لَهُ جَمِيعُ مَا يَلْتَذُّ بِهِ مِنَ لِلنَّهُ مَ مَلَ لَهُ جَمِيعُ مَا يَلْتَذُّ بِهِ مِنَ لِلنَّهُ لَهُ حَمِيعُ مَا يَلْتَذُّ بِهِ مِنَ للْخُلُوقَاتِ لَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهَا، وَلَمْ يَسْكُنْ لِللَّهُا مَتَى لا تَزِيدُهُ إلاَّ فَاقَةً وَقَلَقًا، حَتَى لا لا تَزِيدُهُ إلاَّ فَاقَةً وَقَلَقًا، حَتَى لا لا تَزِيدُهُ إلاَّ فَاقَةً وَقَلَقًا، حَتَى لا الله اللهُ ال

يَظْفَرُ بِمَا خُلِقَ لَهُ وَهُيًّ لَهُ مِنْ كَوْنِ اللهِ وَحْدَهُ فَا نَهُ وَهُ اللهِ وَحْدَهُ نَهُ اللهِ وَحْدَهُ وَعَايَةَ مَطَالِبِهِ فَإِنَّ فِيهِ فَقْراً ذَاتِيًا إِلَى رَبِهِ فَإِلَهُهُ مِنْ حَيثُ هُو مَعْبُودُهُ وَمَحْبُوبُهُ، وَإِلَهُهُ وَمَطْلُوبُهُ، كَمَا وَإِلَهُهُ وَمَطْلُوبُهُ، كَمَا أَنَّ فِيهِ فَقْراً ذَاتِيًا إِلَيْهِ مِنْ حَيثُ هُو رَبِّهُ وَخَالِقُهُ وَرَازِقُهُ وَمُدَاتِقُهُ وَرَازِقُهُ وَمُدَاتِقُهُ وَرَازِقُهُ وَمُدَاتِقُهُ وَرَازِقُهُ وَمُدَاتِقُهُ وَرَازِقُهُ وَمُدَاتِرُهُ.

وَكُلَّمَا تَمَكَّنَتُ مَحَبَّةُ الله مِنَ الْقَلْبِ، وَقَوِيَتُ فِيهِ، أَخْرَجَتُ مِنْهُ تَأَلُّهُهُ لَا سِوَاهُ وَعُبُودِيَّتَهُ لَهُ.

فَاً صُبِحَ حُراً عِزَّةً وَصِيانَةً عَلَى ' وَجْهِهِ أَنْوَارُهُ وَضِيَاؤُهُ" (١)





#### أَلا يعْلُمُ مَنْ خَلَقَ

واهم من ظن أن السّعَادة واهم المُحقيقية أن يعيش الْحقيقية أن يعيش كما يريد، لا كما أراد له خالقه، فكو سلم له عسقله، لعلم أن الحقيقان يشاركه في كل ما توهمه أن توهمه أن الحقيقة المالية المحقيقة المالية المحقيقة المحتيفة المحتيفة

فَالسَّعَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ أَنْ يَسِيرَ الْمَرْءُ عَلَى الْمَنْهُجِ النَّذِي رَسَمَهُ لَهِ خَالِقُهُ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ٢٠].

فَصَانعُ الطَّائِرَةُ جَعَلَ مَرْكِزَ النَّقيَادَةِ فِي الأَمَامِ، فَأَرَادُ هَذَا الأَنْوَكُ (١) أَنْ يَقُودَهَا النَّقَهُ قَرَى (٢) مِنَ الْجَنَاحِ،

وَلا يَسْلُمُ لَهُ بَلْ يَصْفَعُ مَنْ خَلْفَهُ.

<sup>(</sup>١) الأَنْوَكُ: الأَحْمَقُ، وَالْجَمْعُ نَوْكَيْ وَنُوكٌ.

<sup>(</sup>٢) الْقَهُ قَرَى : الرُّجُوعُ إِلَىٰ خَلْف.

فَإِنْ أَبَى ٰ إِلاَّ رُكُوبَ رَأْسِهِ، فَلْيَنْظُرْ حَتْفَهُ مِنْ تَحْتِهِ.

فُقِيادَةُ النَّفْسِ إِلَى الْحَيَاةِ الْخَالِدَة، وَالسَّعَادَةِ الأَبدِيَّةِ لَيْسَتْ كُقِيادَةِ النَّائِمِ إِلَى بِلَد لَمْ تَكُونُوا بِالغِيهِ إِلاَّ بِشَقً لَيْسَتْ كُقيادَةِ الطَّائِرَةِ إِلَى بِلَد لَمْ تَكُونُوا بِالغِيهِ إِلاَّ بِشَقً الأَنْفُسِ؛ إِنَّهَا رِحْلَةٌ تَسَنْتُغْرِقُ الْعُمُّرَ، حَتَّى يصلِ إِلَى الْقَبْرِ، الْقَبْرِ، فَمَّ عَبُورِ صِراط أَحَد ثُمَّ حَيَاةٍ بَرْزُخِيَّةً إِلَى قيامِ السَّاعَةِ، ثُمَّ عُبُورِ صِراط أَحَد مَنْ السَّاعَةِ، ثُمَّ عُبُورِ صِراط أَحَد مِنْ السَّيْفِ، لا يَنْجُو مِنْهُ إِلاَّ مَنْ سَلَكَ الصِّراط الْمُسْتَقِيمَ.

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْمٍ عَرَفُوا حَقَارَةٍ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَجَعَلُوهَا زَادًا لِلآخِرَةِ:

تَنَعُمُ قَوْمِ بِالْعِبِ الدَّةِ وَالتُّقَى

أَلَذُّ النَّعِيمِ لا اللَّذَاذَةُ فِي الخَمْرِ فَعَرَّتْ بِهِمْ طُولَ الحَيَاةِ عُيُونُهُمْ

وَكَانَتُ لَهُمْ - وَاللهِ - زَاداً إِلَى' الْقَبْرِ عَلَى' بُرْهَةٍ نَالُوا بِهَا الْعِزَّ وَالتَّقَى'

أَلَا وَلَذِيذُ الْعَيْشِ بِالْبِرِّ وَالصَّبْرِ



#### السعَّادَةُ

والمبم مَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّعَادَةَ فِي الثَّرَاءِ، أَوِ النُّفُوذِ وَالْمِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ السَّكُونِ وَالْخُمُولِ، فَمَا ذَاكَ وَالشُّهْرَةِ، أَوِ السَّكُونِ وَالْخُمُولِ، فَمَا ذَاكَ إِلاَّ سَرَابٌ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ وَهْجَ السَّعَادَةِ، وَمَا هُوَ إِلاَّ الشَّقَاوَةُ وَالضَّنْكُ.

﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٢٤) ﴾ [طَهَ: 4 كُرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٢٤) ﴾ [طَهَ:

فَالسَّعَادَةُ الْحَقَّةُ لا تَكُونُ إلاَّ فِي تَقْوَى اللهِ ؛ فَالتَّقْوَى ' اللهِ ؛ فَالتَّقْوَى ' هِيَ النَّي تَبْعَثُ فِي النَّقَلْبِ الطُّمَأْنِينَةَ وَالرِّضَا.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكُر أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٧٧) ﴾ [النَّمْلُ: ٩٧].

<sup>(</sup>١) الضَّنْكُ - بِالْفَتْحِ -: الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ.



#### الْقَلَقُ

واهم أَ مَنْ نَظَرَ إِلَى جَسَدِهِ، وَسَعَى فِي وَاهْمِ تَجْقِيقِ لَذَائِذِهِ، غَيْرَ مُلْتَفِتِ إِلَى وَلَا مُرْتَفِتِ إِلَى وَلَا مُلْتَفِتِ إِلَى وَلَا مُلْتَفِتِ إِلَى وَلَا مُلْتَفِتِ إِلَى وَوَحِهِ النَّذِي هُو أَسَاسُ الرَّاحَةِ وَالطُّمَأُنْيِنَةٍ، وَالانْشِرَاحِ وَالسِّعَةِ.

فَالْإِنْسَانُ نِصْفُهُ رُوحٌ، وَنِصْفُهُ جَسَدٌ، فَمَنْ صَارَتْ غَايَتُهُ فِي جَسَدِهِ، يَعْتَرِيهِ مَا يَعْتَرِي الْكَافِرُ مِنْ ضِيقٍ وَاكْتَئِنَابٍ، وَقَلُقٍ وَاضْطَرَابٍ.

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٧٤].

فَالْعِنَايَةُ بِالرُّوحِ وَالجُسَدِ كُلاَّ بِقَدَرِهِ يَشْرَحُ الصَّدْرَ، وَيَشْرَحُ الصَّدْرَ، وَيُنْفَسِّ الْكُرُبَاتِ، وَيُزيلُ عَنِ الْبُدَنِ أَمْرَاضَهُ وَعِلْلَهُ.

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَضِلُّهُ يَضِدُهُ صَدْرَهُ صَدْرَهُ صَدْرَهُ صَدْرَهُ صَدِيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي

السَّمَاءِ ﴾ [الأَنْعَامُ: ١٢٥].



#### الْهُمُّ

وَاهِم مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْهُمَّ مُخَرِدُ الْخَطْرَةِ النَّتِي تَخْطُرُ بِالْقَلْبِ، ثُمَّ تَنْفَسِخُ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ وَلا تَصْمَيِمٍ.

عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ - فَيِمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: «إِنَّ اللّٰهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتَ وَالسَّيِّ ثَاتَ، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هُمَّ بِكَنَّ اللهُ كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هُمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتً إِلَى اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى اللهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى اللهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْدَهُ عَنْدَهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الل

وَمَنْ هُمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً».

وَفِي رُوايَة لُسُلِم زِيَادَةٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ، وَهِيَ: «وَمُحَاهَا اللهُ، وَلاَ يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إلاَّ هَالِكٌ ﴾ (١).





هَذَا الْحَدِيثُ عَظِيمٌ، يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ اللهِ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ' -، وَعَظِيمٍ جُودِهِ.

فَالْهُمُ هُنَا: هُوَ الْعَزْمُ الْمُصَمَّمُ النَّذِي يُوجَدُ مَعَ الْحِرْصِ عَلَى الْعَمَلِ (١)، وَهُوَ فَوْقَ مُجَرَّدِ خُطُورِ الشَّيْءِ بِالْقَلْبِ (٢).

فَ لل يَقِفُ بِكَ هَمُّكَ عِنْدَ الْخَطْرَةِ، وَلا تَرْضُ بِالدُّونِ (٣)، وَلا تَقْعُدُ بِكَ هِمِتَكَ عَنْ إِدْراكِ أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ.

إذا غَامَرْتَ فِي شَرَفِ مَرُومِ (٤)
فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُوُنَ النُّجُ ومِ
فَطَعْمُ المَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ
فَطَعْمُ المَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ
كَطَعْم المَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ

(١) انْظُرُ «جَامِعُ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ» (٣١١/٢).

(٢) انْظُرُ «الْفَتْح» (٣٢٣/١١).

(٣) الدُّونُ - بالضَّمِّ -: الخَسيِسُ الْحَقِيرُ.

(٤) مَرُومٌ: مَطْلُوبٌ مِنْ رَامَ الشِّيءَ: إِذَا طَلَبَهُ، وَبَابُهُ : قَالَ.



## الْبُصَرُ صاحبُ خُبَرِ الْقَلْبَ

و مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ، لَكِنَّ قَلْبَهُ لَا زَالَ وَالْمَمُ مَنْ غَضَّ بَصَرَهُ، لَكِنَّ قَلْبَهُ لَا زَالَ والْمَمُ يَصُولُ وَيَجُولُ، فَغَضَّ الْقَلْبِ سَبَبٌ لِلرَّاحَةِ مِنْ تَعَبِ التَّمَنِّي، وَوَهْم الأَمَانِيِّ.

وَإِطْرَاقُ (١) طَرُف (٢) الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَافِعِ

إذًا كَانَ طَرْفُ الْقَلْبِ لَيْسَ بِمُطْرِقِ

وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ يَحُثُ الْقَلْبُ رَسُولَهُ وَرَائِدَ شَهُوَتِهِ (٣) وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ يَحُثُ الْقَلْبُ رَسُولَهُ وَرَائِدَ شَهُودَ الْهُوَاءِ، وَهَلْ وَحَاجِبَهُ عَلَى ارْتيادِ (٤) الشَّقَاءِ، فَيَنْفُذُ إِلَيْهِ نَفُوذَ الْهُوَاءِ، وَهَلْ صَلاحُ الجَوَارِحِ إِلاَّ بِصَلاحِ الْقَلْبِ؟.

أَضِفُ لِنَقَاءِ الطَّرْفِ قَلْبًا مُهَدَّبًا

فَلا خُيْرُ فِي غَضٌّ إِذَا الْقَلْبُ مُطْرِقُ



<sup>(</sup>١) الإطْرَاقُ؛ أَنْ يُرْخِيَ جَفْنَيْهِ وَيُقْبِلَ بِبُصَرِهِ إِلَى صَدْرِهِ.

<sup>(</sup>٢) الطُّرُفُ - بِالْفُتُحِ - : الْبُصَرُ.

<sup>(</sup>٣) رَائِدُ شَهُوْتِهِ: أَيُ رَسُولُهُا الَّذِي يَتَقَدَّمُهُا.

<sup>(</sup>٤) الأرْتيادُ: الطّلبُ.



### الْقُدُونَةُ

واهم من سار في هذه الحياة والمع من سار في هذه الحياة بغير في سيره بغيرة ألى الله والدار الآخرة .

وَمَنْ سَارَ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ طَرِيقَةٍ

فَ قَدْ بَاتَ وَالأَوْهَامُ سُمٌّ يُدَاخِلُهُ

وَقُدُوْةُ الْمُسْلِمِ نَبِيلُهُ مُحَمَّدٌ - عَلَيْهِ-، فَالْمُقْتَدِي بِهِ سَالِكُ السَّنَقِيمُ. الطَّرِيقِ المُوصِلِ إِلَى ' كَرَامَةِ اللهِ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ.

قَالَ اللهُ - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى ' -: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا (٢) ﴾

[الأَحْزَابُ: ٢١].



إِذَا نَحْنُ أَدْلُجْنَا (1) وَأَنْتَ أَمَـامَنَا كَفَى إِلْمَطَايَا (<sup>7)</sup>طيبُ ذِكْرَاكَ حَادِيَا (<sup>٣)</sup> وَإِنْ نَحْنُ أَضْلَلْنَا الطَّرِيقَ، وَلَمْ نَجِدْ

دَلِيلاً، كَفَانَا نُورُ وَجْهِكَ هَادِياً

<sup>(</sup>٣) حَادِيًا: سَائِقًا، وَبَابُهُ عَدَا، وَحَدِّاً - أَيْضًا - بِالضَّمَّ وَالْكَسْرِ مَمْدُودًا -.



<sup>(</sup>١) الإدْلاجُ: السِّيْرُ مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ.

<sup>(</sup>٢) الْمُطَايَا: جَمْعُ مَطِيَّة، وَهِيَ الدَّابَّةُ مُطْلُقًا، سُمِّيَتْ مَطِيَّةً؛ لأَنَّهَا تَمْطُو فِي سَيْرِهَا (أَيْ: تُسْرِعُ)، أَوْ لأَنَّكَ تَرْكَبُ مَطَاهَا (أَيْ: ظَهْرَهَا)، وَتُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى مَطَىً.



## المُرْءُ بِقَلْبِهِ

واهم من ظن أن الله مرء بجسده واهم ومنظره فسالقالب هو الأصل ومنظره فسالقلب هو الأصل وهو الملك لسائر الأعضاء وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى - دون سائر الجوارح.

فَفِي «صَحِيحِ مُسْلَمِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَجَرُفْ اللهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ -: «إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلَى الْجُسْادِكُمْ، وَلا إِلَى اللهَ عَوْدِكُمْ، وَلا إِلَى اللهَ عَمُوبِكُمْ، وَلَا إِلَى اللهَ عَنْظُرُ إِلَى اللهَ عَنْظُرُ إِلَى اللهَ عَلْمُ اللهِ عَنْظُرُ إِلَى اللهَ عَلُوبِكُمْ» (١).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَلَّا كَانَ هَذَا الْقَلْبُ لِهَذَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُلكِ الْمَتَصَرِّفِ فِي الْجُنُودِ الَّتِي تَصْدُرُ اللهَ عَنْ أَمْرِه، وَيَسْتَعْملُهَا فَيَمَا شَاءَ،

(١) أَخْرُجَهُ مُسْلِم (٢٥٦٤).

فَكُلُّهَا تَحْتَ عُبُودِيَّتِهِ وَقَهْرِهِ، وَتَكْتَسِبُ مِنْهُ الْاسْتِعَانَةَ وَالزَّيْغَ، وَتَتَبِعُهُ فِيمَا يَعْقَدِهُ مِنَ الْعَزْمِ وَيَحلُهُ.

قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ-: «أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً (1)، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ» (٢).

فَهُو مَلِكُهَا، وَهِيَ الْمُنَفِّدَةُ لِمَا يَا مُرُهَا بِهِ الْقَابِلَةُ لَمَا يَا تَعِيدُ مِنْ هَدَايَتِهِ، وَلا يَسْتَقِيمُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِهَا حَتَّى لَيَ تَصَدُرُ مِنْ هَدَايَتِهِ، وَلا يَسْتَقِيمُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِهَا حَتَّى لَيَ تَصَدُرُ عَنْ قَصَدُهِ، وَهُو الْمَسْئُولُ عَنْهَا كُلِّهَا ؛ لأَنَّ كُلَّ رَاعٍ مَسْئُولُ عَنْ قَصَدُهِ، وَهُو الْمَسْئُولُ عَنْهَا كُلِّهَا ؛ لأَنَّ كُلَّ رَاعٍ مَسْئُولُ عَنْ وَعَيْتِهِ، كَانَ الاهنتِمَامُ بِتَصنْحِيحِهِ وَتَسنديدهِ أَوْلَى مَا عَنْ رَعِيتَتِهِ، كَانَ الاهنتِمَامُ بِتَصنْحِيحِهِ وَتَسنديدهِ أَوْلَى مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ السَّالِكُونَ، وَالنَّطَرُ فِي أَمْرَاضِهِ وَعِلاَجِهَا أَهُمَّ مَا تَنَسَلَكَ (٣) بِهِ النَّاسِكُونَ، وَالنَّطَرُ فِي أَمْرَاضِهِ وَعِلاَجِهَا أَهُمَّ مَا تَنَسَلُكَ (٣) بِهِ النَّاسِكُونَ» (٤).

<sup>(</sup>١) الْمُضْغَةُ - بِالضَّمِّ -: قطْعَةُ لَحْم بِقَدْرِ مَا يُمْضَغُ فِي الْفَم، وَالْجَمْعُ مُضَغِّ. وَالْمُرَادُ: تَصْغِيرُ الْقَلْبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى ٰ بَاقِي الْجَسَدِ،

مَعُ أَنَّ صَلَاحَ الْجُسَدِ وَفَسَادَهُ تَابِعَانِ لِلْقَلْبِ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٢)، وَمُسلِمُ (١٥٩٩) عَنِ النُّعْمَانِ بِنْ بَشِيرِ رَوَّقَى .

<sup>(</sup>٣) التَّنْسُكُ: الْعبَادَةُ.

<sup>(</sup>٤) «إغَاثَةُ اللَّهُ فَانِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ» (٥/١).



# الْمُسافِرُ

وَاهْمِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الدُّنْيَا إِنَّمَا تُورَدُ لِتُعْمَرَ؛ فَالنَّذِي دَلَّ علَيْهِ الدَّلِيلُ، وَبَلَّغُهُ الْعِلْمُ أَنَّهَا تُورَدُ لِتَعْبَرَ.

فُضِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - ظِيْ \_ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ -: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَالِرُ سَبِيلٍ» (1).

غَرِيبٌ مُسَافِرٌ مَاذَا يَصْنُعُ فِي الدُّنْيَا ؟، يُقيم لَحْظَةً، وَيَسْكُنُ لَمْحَةً، إِنْ خَيْرًا وَيَسْكُنُ لَمْحَةً، إِنْ خَيْرًا فِيَ شَرًا. لَقِيَ خَيْرًا، وَإِنْ شَرًا لَقِيَ شَرًا.

نُسِيرُ إِلَى الآجَالِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَسَارُنَا تُطُوكَ وَهُنَّ مَراحِلُ وَالْحَلُ

(١) رَوَاهُ الْبُخُارِيُّ (١٤١٦).





تَرَحُّلُ مِنَ الدُّنْيَا بِزَادِ مِنَ التُّعَىٰ

فُعُمُ مُ رِكَ أَيَّامٌ وَهُنَّ قَ لِائلٍ

وَإِذَا أَرَدْتَ الْقُصُولَ (١) إِلَى أَهْلِكَ سَرِيعًا، فَخَفِّ فِ الْفُضُولَ (٢) الْفُضُولَ (٢)؛ فَإِنَّهُ مُؤْذِ لِلأَبْدَانِ قَبْلُ الأَدْيَانِ، بَلْ سَبَبُ لِطُولِ الْفُضُولَ (٢)؛ فَإِنَّهُ مُؤْذِ لِلأَبْدَانِ قَبْلُ الأَدْيَانِ، بَلْ سَبَبُ لِطُولِ الْمُصَابِ، وَحَسَبْكَ مِنَ الزَّادِ مَا يُبَلِّغُكَ الْمُرَادَ.

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادٍ مِنَ التُّصَعَى

وَلاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

نُدِمِنْتُ عَلَى ٰ أَلاَّ تَكُونَ كَصِمِ ثُلِهِ

وَأُنَّكَ لَمْ تُرْصِدُ (٣) كُمَا كُانَ أَرْصَدَا



<sup>(</sup>١) الْقُفُولُ: الرُّجُوعُ، وَبَابُهُ : دَخَلَ، وَجَلَسَ.

<sup>(</sup>٢) الْفُصُولُ: جَمْعُ فَضْلٍ - بِالْفَتْحِ -، وَهُوَ مَا زَادَ عَنِ الْحَاجَةِ.

<sup>(</sup>٣) الإرْصَادُ: الإعْدَادُ.



# سياسة النهس

واهم من ترك سياسة نفسه؛ مع علمه بما من ترك سياسة نفسه؛ مع علمه بما جبلت عليه من أخلاق مه ملكة وهوي مأطاع وشهوة عالبة من أخلاق مه مكنيها الترقي في مدارج الكمال دون عناء وم جاهدة وهيهات فدون الترقي خرط القتاد، ويحك سياسة النقس وسيلة إلى كل فضيلة.

وَمِنْ نَوَابِغِ الْحِكَمِ: «مَنْ سَاسَ نَفْسَهُ، سَادَ نَاسَهُ».

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - رُحِمَهُ اللهُ -:

وَمِنَ الْبَلاءِ - وَلِلْبُلاءِ عَلامَةً -

أَلاَّ يُسرَى لَكَ عَسنْ هَـوَاكَ نُسرُوعُ وَ(١)

الْعُبْدُ عُبْدُ النَّفْسِ فِي شَهَوَاتِهَا

وَالْحُ رُّيشْ بَعُ تَارَةٌ وَيَجِ وعُ

وُقَالُ آخَرُ:

إِذَا الْمَرْءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلُّ مَا اشْتَهَتْ

وَلَمْ يَنْهُ هَا تَاقَتْ إِلَى كُلِّ بَاطِلِ

وُسَاقَتْ إِلَيْهِ الإِثْمُ وَالْعَارُ بِالَّذِي

دُعَتْ لُهُ إِلَيْهِ مِنْ حَلِاوَةٍ عَاجِلِ

(١) نَزُعُ عَنِ الْهُوَىٰ - مِنْ بَابِ جَلَسَ -: كَفُّ وَانْتَهَىٰ.



#### شُمَاتَةُ الأَعْداء

واهم من يس تعيد بالله من شكاتة واهم الأعداء، ثم يشكر بنفسه، يرثك بنفسه وعكيه يرثك بألث المناب في السر في صبح وعكيه منذلته أن يخالق الناس بخلق سيئ فيعدو وقلوب الصالحين تم قته أن يتتبع عورات أخيه في فيفضحه الله وكو في جوف بيته.

فَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَخَاتُكُ - قَالَ: قَال رَسُولُ الله - عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلُ الإيمَانُ قَلْبَهُ، لا تَخْتَابُوا الْسُلْمِينَ، وَلا تَتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبعِ الله عَوْرَتَه مُ وَمَنْ يَتَبعِ الله عَوْرَتَه يُ يَضْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا .

(١) حَسَنٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ( ٤٨٨٠)، وَالْهَيْثَمِيُّ فِي «الْمَجْمَع» (٩٤/٨)، وَقَالَ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحٍ أَبِي دَاوُدَ» (٤٠٨٤): حَسَنُ صَحِيحٌ. تِلْكَ الشَّمَاتَةُ فِي الدُّنْيَا، فَلا تَأْمَنْ أَنْ يَ الشَّمَاتَةُ فِي الدُّنْيَا، فَلا تَأْمَنْ أَنْ يَ الشَّمَتَ اللهُ بِكَ عَلَى 'رُؤُوسِ الخَلائِقِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

قَالَ يَحْيى ٰ بْنُ مُعَاذِ الرَّازِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: عَجِبْتُ مِنْ ذِي عَقْلِ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمُّ، لا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ، ثُمَّ هُوَ يُشْمِتُ بِيَ الأَعْدَاءَ، ثُمَّ هُوَ يُشْمِتُ بِنَفْسِهِ كُلَّ عَدُوً لَهُ الْ.

قِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟.

قَالَ: يَعْصِي اللهُ ، وَيُشْمِتُ بِهِ فِي الْقِيامَةِ كُلَّ عَدُوًّ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

وَلا تُرلِلاً عُكارِ لِلاَّعُ الدِي - قَطُّ - ذُلاً

فَ إِنَّ شَ مَ اتَّهُ الأعْدَا بَلاءُ

وَقَالُ آخُرُ:

كُلُّ الْمُصَائِبِ قِيدُ تَمُرُّ عَلَى الْفَيتَى

فَتَهُ ون عَيْر شَمَاتَةِ الأَعْداءِ





#### أَمَارَةُ الْخِذُ لانِ

وَاهِم مَنْ ظَنَ أَنَّ الْبُكَاءَ لا يَكُونُ إِلاَّ وَاهْم لَمْ مَنْ طَنَ أَنَّ الْبُكَاءَ لا يَكُونُ إِلاَّ لِضَعْف، فِي سَبْحُ فِي قَسْوَتِهِ كَالْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مِنْهُ الْمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ.

وَيْحَكَ أَ، قَحْطُ الْعَيْنِ (١) ، وَعَدَمُ جُودِهَا بِالْبُكَاءِ أَمَارَةُ الْقَسْوَةِ، وَعَلامَةُ الْخِدْلانِ، وَدَلِيلٌ عَلَى الرَّانِ (٢) ، فَإِنَّ الْنَّاسَ لَّا رَأُواْ كَثْرَةَ بُكَاءِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، قَالُوا: لا تَبْكِ.

قَالَ: «وَمَا خَيْرٌ فِي عَيْنٍ لا تَبْكِي؟١».

وَقَالَ أَبُو سِلُيْمَانَ الدَّارَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ "كُلُّ شَيْءٍ عَلَمُ "كُلُّ مَانَ الْبُكَاءِ».

<sup>(</sup>٣) الْعَلَمُ -بِالتَّحْرِيكِ -: الْعَلامَةُ وَالأَمَارَةُ، وَالْجَمْعُ أَعْلامٌ.



<sup>(</sup>١) قَحْطُ الْعَيْنِ: احْتِبَاسُ دَمْعِهَا.

<sup>(</sup>٢) الرَّانُ: اسْوِدَادُ الْقَلْبِ مِنَ الذُّنُوبِ.



قَالَ الشَّاعِرُ: بَخِلَتُ عُيُونُكَ بِالْبُكَا، فَلْتَسْتَمِرْ

عَيْنًا لِغَيْرِكَ دَمْ عُهُا مِدْرَارُ مَنْ ذَا يُعِيرِكُ عَيْنَهُ تَبْكِي بِهَا ؟!

أَزَأَيْتَ عَيِنًا لِلدُّمُ وعِ تُعَارُ ١٩

بَكَى الْبَساكُ ونَ لِلرَّحْ مَن لَيْ الْ

وَبَاتُوا لَيْلَهُمْ لا يَسْامُ ونَا

بِقُ الأَرْضِ مِنْ شَوْقٍ إِلَيْ هِمْ

تَحِنُّ، مَـتَى عَلَيْهُا يَسْجُدُونَا؟

وَقَالُ آخُرُ:

وقَالَ آخُرُ:

وَلَيْسِ الَّذِي يَجْرِي مِنَ الْعَيْنِ مَاؤُهَا

وَلَكِنَّهِ الرُّوحِي تَذُوبُ فَ تَ فَطُرُ

(١) مِدْرَارٌ - بِزِنَةِ مِضْرَاحٍ - : كَثِيرُ السَّيَلانِ.



#### الْهُوَى'

وَاهِم مَنْ أَطَاعَ هُوَاهُ، فَقَادَهُ إِلَى هُوَانِهِ وَاللهِ فَكَادَهُ إِلَى هُوَانِهِ وَاللهِ لَا لَمْ الْأَخْلاقِ قَبَائِحَهَا، وَمَنَ الأَخْلاقِ قَبَائِحَهَا، وَمَنَ الأَخْلاقِ قَبَائِحَهَا، وَمَنَ الأَفْعَالُ سِتْرَ الْأَفْعَالُ فَضَائِحَهَا، وَيَجْعَلُ سِتْرَ الْأُوعَةِ مَهْتُوكًا، وَمَدْخَلَ الشَّرِّ مَسْلُوكًا. قَالَ الشَّرِّ مَسْلُوكًا. قَالَ الشَّاعرُ:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصِ الْهَ وَى اللَّهَ وَى اللَّهَ وَى اللَّهَ وَى ا

إلَى كُلِّ مَا فِيهِ عَلَيْكَ مَ قَالُ

وُقَالُ آخُرُ:

إِذَا مَا رَأَيْتَ الْمُرْءَ يَقْتَادُهُ اللهَ وَيَ

فَــقَــدْ ثَكِلَتْــهُ ( ) عِنْدَ ذَاكَ ثَوَاكِلُهُ وَقَدْ أَشْمَتَ الْأَعْدَاءَ - جَهْلاً - بِنَفْسِهِ

وَقُدْ وَجُدَتُ فِيهِ مَقَالاً عَوَاذِلُهُ (٢)



<sup>(</sup>١) ثَكِلَتْهُ: فَقَدَتْهُ، وَبَابُهُ: فَرحَ، وَثُكُلاً - أَيْضًا بِالضَّمِّ .

<sup>(</sup>٢) عَوَاذِلُهُ: لُوَّامُهُ، وَاحِدُهُمْ عَاذِلٌ.



# وَمَا يَرْدُعُ النَّفْسَ اللَّجُوجَ (١) عَنِ الْهَوَى '

مِنَ النَّاسِ إلاَّ حَسازِمُ الرَّأْيِ كَسامِلُهُ

وَيْحَكَ إِنَّهُ سَائِقٌ مُقْرِعٌ (٢) وَاسْتَعِنْ بِالْعَقْلِ؛ فَإِنَّهُ سَائِقٌ مُقْرِعٌ (٢) لِلنَّفْسِ النَّفُورِ، يُشْعِرُهَا مَا فِي عَوَاقِبِ الْهَوَىٰ، حَتَّىٰ تَنْقَادَ لَهُ، فَلا يَلْبَثُ أَنْ يَصِيرَ بِالْعَقْلِ مَطْرُودًا، وَبِالنَّفْسِ مَقْهُورًا، وَبِالْحَزْمِ تَصْلُحُ الْأُمُورُ.

قَد يُدركُ الحَازِمُ ذُو الرَّأْيِ الْمُنكى المُنكى الله مُنكى الله منكى المنكى المنكى

بِطَاعَةِ الْحَزْمِ، وَعِصْيَانِ الْهُ وَي

<sup>(</sup>٢) مُقْرِعٌ: كَافٌّ كَابِحٌ.



<sup>(</sup>١) اللَّجُوجُ: المُتَمَادِيَةُ فِي الْهُوَى الآبِيَةُ الانْصِرَافَ عَنْهُ.



### الذُّنُوبُ

واهم من تمادى في الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي وَالْمُعَاصِي وَالْمُعَاصِي النُّنُوبِ وَالْمُعَاصِي الْمُعَالَّ اللهِ وَلا شكَّ أَنَّ رَحْمَةِ اللهِ وَلا شكَّ أَنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَريبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ لا مِنَ المُحُسِيئِينَ .

قَالَ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى '-: ﴿ نَبِّى ْ عَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ۞ [الحجْرُ: ٤٩ - ٥٠].

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ - رَحِمَهُ اللهُ - مُبَيِّنًا حَالَ هَذَا الصِّنْفِ:

«وَهَذَا الضَّرْبُ (١) مِنَ النَّاسِ قَدْ تَعَلَّقَ بِنُصُوصِ الرَّجَاءِ، وَاتَّكَلَ عَلَيْهَا، وَتَعَلَّقَ بِكِلْتَا يَدَيْهِ، وَإِذَا عُوتِبَ عَلَى الخَطَايَا، والانْهِمَاكِ فِيهَا، سَرَدَ لَكَ مَا يَحْفَظُهُ مِنْ سَعَة

رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ، وَنُصُوصِ الرَّجَاءِ.

<sup>(</sup>١) الضَّرْبُ - بِالْفَتْحِ -: الْمِثَالُ، وَالْجَمْعُ ضُرُوبٌ.



وَلِلْجُهَّالِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الْبَابِ غَرَائِبُ وَعَجَائِبُ» (١).

وَقَالَ الشَّاعِرُ:

تَصِلُ النُّنُوبَ إِلَى النُّنُوبِ، وَتَرْتَجِي

دُرَجَ الجِنَانِ وَطِيبَ عَدِيْشِ الْعَسابِدِ

وَنُسِيْتُ أَنَّ اللَّهَ أَخْسِرَجُ آدُمُسِا

مِنْهُا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدِ (٢)

<sup>(</sup>٢) «الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ» (٢٩١/٩).



<sup>(</sup>١) «الجَوَابُ الْكَافِي» (١٧ - ٦٨).



## تَأَهَّبُ لِلنُّقْلَةِ

والمم مَن نَسِيَ فَقْدَ الأَحْبَابِ، وَأَنَّهُ صَائِرٌ إِلَى مَا صَارُوا وَأَنَّهُ صَائِرٌ إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ، يَرَى الجَنَائِزِ فَلا يُحَرِّكُ الْجَنَائِزِ فَلا يُحَرِّكُ سَاكِنًا ، تَدْبر عَنْهُ فَيَزْدَاد غَيًا .

أَلا يَعْلُم أَنَّهُ فِي سَضَرِ دَائِم، يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ، تَرَاهُ يُسَوِّفُ بِالتَّوْبَة، وَيَتُشَاغَلُ عَنْ رَدِّ الْوَدَائِع، وَلَا يَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ، فَرُبَّمَا أُصيبَ بَحُمَّى اللهُ صَانِعٌ، فَرُبَّمَا أُصيبَ بِحُمَّى اللهُ صَانِعٌ، فَرَبَّمَا أُصيبَ بِحُمَّى اللهُ صَانِعٌ، فَرَجَ فِي سَفَرِ، فَلَمْ يُعُدُ بِحُمَّى المَحْرَبِ فَلَمْ يُعُدُ اللهُ عَلَى الحَدْبُاءِ (١)، أَوْ نَامَ نَوْمَةً، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَحْتَ التَّرَابِ.

فَالْعَاقِلُ مَن اغْتَنَمَ اللَّيَالِيَ وَالأَيَّامَ فِي التَّأَهُ لِلنُّقْلَةِ، والجَاهِلُ مَن تَمَنَى عَلَى اللهِ الأَمَانِيِّ. والجَاهِلُ مَن تَمَنَى عَلَى اللهِ الأَمَانِيِّ. يُحَاوِلُ نَيْلَ الْمَجْدِ وَالسَّيْفُ مُغْمَدٌ (٢)

وَيَأْمُلُ إِدْرَاكُ الْعُسلِا وَهُو نَائِمُ

<sup>(</sup>١) الْحَدْبَاءُ: النَّعْشُ.

<sup>(</sup>٢) مُغْمَدٌ: مُدْخَلٌ فِي غِمْدِهِ، وَغِمْدُ السَّيْفِ -بِالْكَسْرِ-: جَفْنُهُ وَغِلِافُهُ.



# مَيْلُ النَّفْسِ إلى الدُّنْيَا

واهم من ظن أن جَواذب النفس إلى واهم من وصفها المجنة أقوى لهما يسم من وصفها في المجنة أقوى لهما يسم من وصفها في المحتاب والسننة، فالجنة أنهما حمقت بالمكاره كما حمقت النار بالشهوات؛ لذا تجد طريق الجنة رفعة إلى فوق، فيحثاج إلى ممجاهدة وعناء، وطريق الدنيا كالمماء ممجاهدة وعناء، وطريق الدنيا كالمماء المجاري، يطلب المحدورة؛ لأن لذائذها عاجلة المعاجل.

رُبُّ مُ سُتُ ورسَبَتْهُ (١) شَهُ وَةُ

فَتَعُرُى سِتْرهُ فَانْهَ تَكَا فَانْهَ تَكَا صَاحِبُ الشَّهُ وَهَ عَبْدٌ، فَاذَا

غُلُبُ الشُّ هُ وَةَ أَضْ حَى مَلِكَا

<sup>(</sup>١) سَبَتُهُ: أَخَذَتُهُ أَسِيراً، وَبَابُهُ: رَمَى، وَسِبَاءُ - أَيْضًا لِمُنَا وَالْمَدُ -.





#### لا تُحزَنُ

واهم من أضاع عسمره في واهم المحرون في المحرون في المحرون على ما فات، والهم على ما هو آت.

فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَدْهَبَ عَنْكَ الْحُزْنُ، فَعِشْ مَعَ اللهِ، فَإِنَّهُ لا حُزْنَ مَعَ اللهِ أَبَدًا.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ' - حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ - عَلَيْهُ - أَنَّهُ قَالَ اللهُ مَعَنَا ﴾ [التَّوْبَةُ: ٤٠].

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «فَدَلَّ أَنَّهُ لا حُزْنَ مَعَ اللهِ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَمَا لَهُ وَللْحُزْنِ ؟!.

وَإِنَّمَا الْحُزْنُ كُلُّ الْحُزْنِ لِمَنْ فَاتَهُ اللهُ، فَمَنْ حَصَلَ اللهُ لَهُ فَعَلَى اللهُ لَهُ فَعَلَى أَي شَيْءٍ يَحْزَنُ ؟، وَمَنْ فَاتَهُ اللهُ فَعَلَى أَي شَيْءٍ يَحْزَنُ ؟، وَمَنْ فَاتَهُ اللهُ فَبِأَي شَيْءٍ يَضْرَحُ ؟.

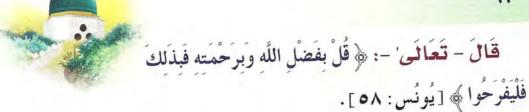

فَالْفَرَحُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ تَبَعٌ لِلْفَرَحِ بِهِ - سَبُحَانَهُ -» (١). النَّيْكَ وَإِلاَّ لا تُشَـد أُلرگَ النِبُ (٢) وَمِنْكَ وَإِلاَّ فَائمُ وَمَلُ خَائِبُ (٣) وَعَنْكَ وَإِلاَّ فَالْمُ حَدِدُتُ كَاذِبُ وَعَنْكَ وَإِلاَّ فَالْمُ حَدِدُتُ كَاذِبُ وَعَنْكَ وَإِلاَّ فَالْمُ حَدِدُتُ كَاذِبُ

(١) «طَرِيقُ الْهِجِ ْرَتَيْنِ» (٢٨١).

(٢) الرَّكَائِبُ: جَمْعُ رِكَابٍ - بِزِنَةٍ كِتَابٍ - ، وَهِيَ الإِبِلُ النَّتِي تَحْسَمُ أَلْقَوْمُ، وَتُجْسَمَعُ - أَيْضَا - عَلَى رُكُبٍ، وَكُبُ مَعُ الرِّكَابِ رَاحِلَةٌ. وَوَاحِدَةُ الرِّكَابِ رَاحِلَةٌ. وَوَاحِدَةُ الرِّكَابِ رَاحِلَةٌ. (٣) خَائِبٌ: مَحْرُومٌ لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَ.



#### دُواءُ الحُبِّ

وَاهِمْ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الحُبُّ لَيْسَ لَهُ وَاءً.

كُمَا قَالَ عُرُوَةُ بِنُ حِزَامٍ:

جَعَلْتُ لِعَرَّافِ(١) الْيَعَامَةِ

حكْمَةً (٢)، وَعَرَّافِ نَجْدِ إِنْ هُمَا شَفَيَانِي

فَقَ الاً: نَعَمْ، يُشْفَى مِنَ الدَّاءِ كُلِّهِ وَقَامَا مَعَ الْعُوَّاد (٣) يَبْتَدرَانى (٤)

فَ مَا تَرَكَا مِنْ رُقْيَةٍ يَعْلَمَانِهَا

وَلا سَلْوَة (٥) إلا وقد سَقَيَانِي

<sup>(</sup>١) الْعَرَّافُ: الْكَاهِنُ.

<sup>(</sup>٢) الْحِكْمَةُ - بِالْكُسْرِ -: عِلْمُ الْمَرْءِ بِدِ قَائِقِ صَنْعَتِهِ وَإِحْكَامِهِ لَهَا.

<sup>(</sup>٣) الْعُوَّادُ: الزُّوَّارُ، وَاحِدُهُمْ عَائِدٍ.

<sup>(</sup>٤) يَبْتَدرَانِي: يُسَابِقُ أَحَدُهُمَا الآخُرَ إِلَيَّ.

<sup>(</sup>٥) الْسَلُّوَةُ - بِالْفُ تَحْ -: خَرَزَةٌ شَفَّافَةٌ تُدُفُنُ فِي الرَّمْلِ فَتَسْوَدٌ، فَتُسْحَقُ وَيُسُقَاهَا الْعَاشِقُ؛ لِيَسْلُوَ عَنْ حُبٌ الْمَرْأَةِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِحُبِّهَا وَيَنْسَاهَا، فَيَمُوتَ حُبُّهُ.



# فَ قَالاً: شَفَاكَ اللهُ، وَاللهِ، مَا لَنَا

بِمُا ضُمِّنَتْ مِنْكَ الضُّلُوعُ يَدَانِ

وَالْحُقُّ النَّذِي لا مِرْيَةَ فِيهِ أَنَّهُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَلهُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ مُنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْحُبُّ.

فَالْحَلُّ فِي الْوَصْلِ الْحَلالِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَالْيَأْسُ وَالْمَبُاعَدَةُ، مَهُمَا وَجَد مِنْ أَلَمِ الْفِرَاقِ.

فَضِي «الْصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرْيِ –رَعَوْقَكَ – وَعَوْقَكَ – وَعَوْقَكَ – وَعَوْقَكَ أَللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَعْفِفٌ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله، وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَبِّرِ» (١).

وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلاجِ لِلْحُبِّ حُبِّ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَعَلَّقَ بِاللهِ وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِلاجِ لِلْحُبِّ حُبِّ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَعَلَّمُ حُبُهُ عَنْ - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى ٰ -، وَأَخْلَصَ لَهُ الْحُبُّ وَالْوُدَّ - شَعَلَهُ حُبُهُ عَنْ - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى ٰ -، وَأَخْلَصَ لَهُ الْحُبُّ وَالْوُدَّ - شَعَلَهُ حُبُهُ عَنْ كُلُ مُحْبُوبٍ، وَمَا أَحَبُّ قَلْبُ عَيْرَ اللهِ إِلاَّ لِضَعْفِ كُلُ مُحْبُوبٍ، وَمَا أَحَبُّ قَلْبُ عَيْرَ اللهِ إِلاَّ لِضَعْفِ

مُحَبُّةِ اللهِ فِي قَلْبِهِ.

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٤٦٩)، وَمُسْلِمُ (١٠٥٣).



### قَالَتُ أُمُّ الضَّحَّاكِ الْمُحَارِبِيَّةُ:

سَأَلْتُ الْمُحِبِيِّنَ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا تَبَارِيحَ (')هَذَا الْحُبُ مِنْ سَالِفِ الدَّهْرِ (') فَقَلْتُ لَهُمْ:مَا يُذْهِبُ الْحُبُّ بَعْدَمَا تَبَوَّا (") مَا بَيْنَ الْجَوَانِحِ (') وَالصَّدْرِ ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ:مَا يُذْهِبُ الْحُبُّ بَعْدَمَا تَبَوَّا (") مَا بَيْنَ الْجَوَانِحِ (') وَالصَّدْرِ ؟ فَقَالُوا: شَضَاءُ الْحُبُّ حُبُّ يُزِيلُهُ لِآخَرَ، أَوْ نَأْيُ (٥) طَوِيلٌ عَلَى الْهَجْرِ فَقَالُوا: شَضَاءُ الْحُبُّ حُبُّ يُزِيلُهُ لِآخَرَ، أَوْ نَأْيُ (٥) طَوِيلٌ عَلَى الْهَجْرِ أَوْ الْيَأْسُ حَتَّى تَذْهَلَ النَّفْسُ (١) بَعْدَمَا رَجَتْ طَمَعًا، وَالْيَأْسُ عَوْنٌ عَلَى الصَّبْرِ

وقَالَ ابْن القَيْم - رَحِمَهُ الله - بَعْدَ أَنْ جَرَّب الحُب حَتَّى وَفَّقَهُ مُوْلاهُ وَشَغَلَهُ بِحَبِّهُ عَنْ كُلِّ مَحبُوبِ والْمُوَفق مَنْ وَفَّقَهُ الله :

لُقُدُ كَانَ يسبِي القَلْبِ فِي كُلِّ لَيْلَة ثَمَانُونَ بِكلِ تسْعُونَ نَفْسًا وَأَرجَحُ يَهِ عِيْنَ يَصْبِحُ يَهِ عِيْمُ بِهَ ذَا ثُمَّ يَأْلُفُ غَيْرُهُ وَيَسْلُوهُمُ مِنْ فَوْدِهِ حِيْنَ يُصْبِحُ وَقَدْ كَانَ قَلبِي ضَائِعًا قَبْلُ حُبِّكُم وَكَانَ يِحُبِّ الخُلُقِ يَلْهُ وَوَيَمْ رَحُ وَقَدْ كَانَ قَلبِي ضَائِعًا قَبْلُ حُبِّكُم وَكَانَ يِحُبِّ الخُلُقِ يَلْهُ وَوَيَمْ رَحُ فَلَمْ المَّالَ الْمُلُوعِ وَيَمْ رَحُ فَلَمْ اللهِ عَن خِبِ الْمُلُوكِ يَبْرَحُ وَلَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>٦) تَذْهَلُ النَّفْسُ؛ تَسْلُو وَتَطَيِبُ عَنْ مَحْبُوبِهَا، وَبَابُهُ: قَطَعَ، وَذَهِلَ - أَيْضًا بِالْكُسْرِ- ذُهُولاً.



<sup>(</sup>١) تَبَارِيحُ الْحُبُّ: تَوَهُّجُهُ وَشَدَائِدُهُ. (٢) سَائِفُ الدَّهْرِ: مَاضِيهِ.

<sup>(</sup>٣) تُبُواً: حَلَّ وَنَزَلَ.

<sup>(</sup>٤) الْجَوَانِحُ: الضُّلُوعُ الَّتِي تَحْتَ التَّرَائِبِ مِمَّا يَلِي الصَّدْرُ، الْوَاحِدَةُ جَانِحَةٌ.

<sup>(</sup>٥) النَّأْيُ: الْبُعْدُ، وَبَابُهُ: سَعَىٰ.



#### الْغِناءُ

واهم مَنْ ظَنْ أَنَّ الْغِنَاءَ - صُورَتِهِ الْحَالِيَّةِ - وَسِيلَةٌ لِلتَّرْوِيحِ عَنِ الْحَالِيَّةِ - وَسِيلَةٌ لِلتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ، بَلْ هُلُو وَسِيلَةٌ لِوَأْدِ النَّفْسِ، بَلْ هُلُو وَسِيلَةٌ لِوَأْدِ النَّفْسِ، بَلْ هُلُو وَسِيلَةٌ لِوَأْدِ النَّفْسِ اللَّهُ لِوَالْدِيلَةِ النَّفْضِيلَةِ (١)، وَمَدْرَجٌ (٢) لِلرَّذِيلَةِ، وَطَرِيقٌ لِلانْحِلالِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «فَلَعَمْرُ اللهِ (٣) ،كُمْ مِنْ حُرَّةٍ صَارَتْ بِهِ مِنَ الْبَغَايَا (٤) ، وَكَمْ مِنْ حُرِّ أَصْبَحَ بِهِ عَبْدًا لِلصَّبْيَانِ صَارَتْ بِهِ مِنَ الْبَغَايَا (٤) ، وَكَمْ مِنْ حُرِّ أَصْبَحَ بِهِ عَبْدًا لِلصَّبْيَانِ وَالصَّبَايَا، وَكَمْ مِنْ غَيُورٍ تَبَدَّلَ بِهِ اسْمًا قَبِيحًا بَيْنَ الْبَرَايَا (٥) ،

وَبَقَاءِ اللهِ وَدُوَامِهِ.

(٤) الْبَغَايَا: جَمْعُ بَغيٌّ، وَهِيَ الْفَاجِرَةُ.

(٥) الْبَرَايَا: جَمْعُ بَرِيَّةٍ، وَهِيَ الْخَلْقُ.

<sup>(</sup>١) لِوَأْدِ الْفَضِيلَةِ: أَيْ لِدَفْنِهِا حَيَّةً، وَبَابُهُ: وَعَدُ.

<sup>(</sup>٢) الْمَدْرَجُ: الْمَسْلَكُ، وَالْجَمْعُ الْمَدَارِجُ.

<sup>(</sup>٣) فَلَعَمْرُ اللهِ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ لا غَيْرُ -: أُسْلُوبُ قَسَمٍ، أَيْ:

وَكُمْ مِنْ ذِي غِنِّى وَثَرْوَة أَصْبَحَ بِسَبَبِهِ عَلَى الأَرْضِ بَعْدَالْمُطَارِفِ (١) وَالْحَشَايَا (٢)، وَكَمْ أَهْدَى لِلْمَشْغُوفِ بِهِ بَعْدَالْمُطَارِفِ (١) وَالْحَشَايَا (٢)، وَكَمْ أَهْدَى لِلْمَشْغُوفِ بِهِ أَشْجَانًا (٣) وَأَحْزَانًا، وَكُمْ جُرَّ مِنْ غُصَّة، وَأَزَالَ مِنْ نِعْمَة، وَجَلَبَ مَنْ نِقْمَة، وَكَمْ خَبَّا لأَهْلِهِ مِنْ آلامِ مَنْتَظَرَة، وَغُمُومٍ مَتَوَقَّعَة، وَهُمُومٍ مَسْتَقَبْلَة إلى.

قُلُتُ: رَحِمَ اللهُ ابْنَ الْقَيِّمِ، كَيْفَ لَوْ رَأَىٰ تَطَوُّرَ الأَلْحَانِ فِي وَمَانِنَا، وَظُهُورَ آلات لِمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً مِنْ قَبْلُ، وَثَالِثَةُ الأَثَافِيِّ (٤) غَزُوهَا لكُلِّ بَيْت إ.

<sup>(</sup>١) الْمَطَارِفُ: جَمْعُ مُطِّرُفٍ - بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ -، وَهُوَ رِدَاءٌ مِنْ خَزُ مُرَيَّعٌ ذُو أَعْلام.

<sup>(</sup>٢) الْحَشَايَا: جَمْعُ حَشيِيَّةٍ، وَهِيَ الْفِرَاشُ الْمُحْشُوُّ.

<sup>(</sup>٣) الأَشْجَانُ: جَمْعُ شَجَنٍ - بِالتَّحْرِيكِ -، وَهُوَ الْهُمُّ وَالْحُزْنُ، وَيُجْمَعُ - أَيْضًا -عَلَىٰ شُجُونِ.

<sup>(</sup>٤) الأَثَافِيّ - بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ -، ثَلاثَةُ أَحْجَارِ مِثْلَ رَأْسِ الإِنْسَانِ تُوضَعُ عَلَيْهَا الْقَدْرُ، وَاحِدَتُهَا أَثْفِيَةٌ - بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ -، وَثَالِثَةُ الأَثَافِيِّ: الْقَطْعَةُ مِنَ الْجَبَلِ يُجْعَلُ إلَى جَانِبِهَا اثْنَتَانِ، كَانُوا إِذَا لَمْ يُجِدُوا ثَالِثَةُ الأَثَافِيِ أَسْنَدُوا الْقِدْرَ إِلَى الْجَبَلِ، وَالْمُرَادُ بِثَالِثَةَ الأَثَافِيِ الْسُنَدُوا الْقِدْرَ إِلَى الْجَبَلِ، وَالْمُرَادُ بِثَالِثَةَ الأَثَافِي الْدَّاهِيَةُ وَالشَّرُّ كُلُهُ.



قَالَ خَبِيرٌ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ:

أَتَذْكُ رُ لَيْلَةً وَقَدِ اجْ تَ مَعْنَا

عُلَى طيب السَّمَاع إلَى الصَّبَاح وَدُارَتْ بَيْنَنَا كَالَّ الأَغَالِي الْأَغَالِي

فَأَسْكَرَتِ النَّفُ وَسَ بِغَيْرِ رَاحِ (١) فَلَمْ تَرَ فِي هِمْ إِلاَّ نَشَاوَى (٢)

سُـرُورًا، وَالسُّرُورُ هُنَاكَ صَـاحِي

إِذَا نَادُى أَخُ وِ اللَّذَّاتِ فِيهِ

أَجَابَ اللَّهْ وُ: حَيَّ (٣) عَلَى السَّمَاحِ وَلَمْ نَمْلِكْ سِوَى اللَّهْ جَاتِ (٤) شَيْئًا

أَرَقْنَاهَا لأَنْحَاظِ (٥) المِلاح (٦)

(١) الرَّاحُ: الخُمْرُ.

(٢) نَشَاوَى': سَكَارَى'، وَاحِدُهُمْ نَشُوانُ.

(٣) حَيَّ-بِفَتْحِ الْيَاءِ -:اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ بِمَعْنَى :هَلُمَّ وَأَقْبِلْ.

﴿ ﴾ الْمُهُجَاتُ: جَمْعُ مُهُجَةٍ - بِالضَّمِّ -، وَهِيَ دَمُ الْقَلْبِ.

(٥) أَلْحَاظٌ: جَمْعُ لُحْظٍ، وَهُوَ النَّظَرُ بِشِقِّ الْعَيْنِ

الَّذِي يكلِي الصُّدُّغُ.



#### الزهد

وَاهِمُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ النَّهْدُ فِي أَكُلِ وَالْهِمُ الْغَلِيظِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَبْسِ الْخُليظِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَبْسِ الدُّونِ مِنَ الثِّينِ الثَّييَابِ، وَتَرْكِ السَّكَنِ الْوَاسِعِ، إِلَى عَيْرِهِ.

فَالزُّهْدُ كُمَا عَرَّفَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: «تَرْكُ مَا لا يَنْفَعُ فِي الآخِرَةِ، وَالْوَرَعُ: تَرْكُ مَا يُخَافُ ضِرَارُهُ فِي الآخِرَةِ» (1).

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ذَهَبُوا فِي فَهُمِ الزُّهْدِ طَرَائِقَ قَدِدًا (٢)، فَلا يُعْرَفُ حَقِيقَةَ الزُّهْدِ إلاَّ حَكِيمٌ.

قَالَ يُوسُفُ بْنُ الْحُسَيْنِ: «بِالأَدَبِ تَتَفَهُّمُ

<sup>(</sup>۱) «مَدَارِجُ السَّالِكِينَ» (۱۰/۲).

<sup>(</sup>٢) قِدَادًا: أَيْ مُتَضَرِّقَةً، وَالْقِدَدُ جَمْعُ قِدَّةٍ - بِالْكَسْرِ -، وَهِيَ الْقَطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ.

الْعِلْمَ، وَبِالْعلْمِ يُصِحُّ لَكَ الْعَمَلَ، وَبِالْعَمَلَ تَنَالُ الْعَلَمَ الْعُمَلَ وَبِالْعَمَلُ تَنَالُ الْحِكْمَةَ، وَبِالنَّهْدِ تَتُرُكُ الدُّنْيَا، الْحِكْمَةَ، وَبِالزُّهْدِ تَتُرُكُ الدُّنْيَا، وَتَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ، وَبِذَلِكَ تَنَالُ رِضَاءَ اللهِ - تَعَالَى - " (١).

(١) «السيّر» (١٤/ ٢٥٠).



#### طَلَبُ الرِّزْقِ

واهم من اتّكل في طلب الرزْق على الأماء لا الأماني، وقد علم أنّ السّمَاء لا الأماني، وقد علم أنّ السّمَاء لا تُمطرُ فضّة ولا ذَهبًا، وأنّ الطّيْر لا يَصلُها رزْقُها إلى عبشاه عبا ، بل تغدو (١) خماصا (٢)، وتَرُوح (٣) بطانا (٤).

وَلَقَد أُحسنَ الَّذِي يَقُولُ:

وَمَا طَلَبُ الْعِيشَةِ بِالتَّمَنِّي وَمَا طَلَبُ الْعِيشَةِ بِالتَّمَنِّي وَلَكِنْ أَلْقِ دَلْوَكَ فِي الدِّلاءِ (٥)

<sup>(</sup>٥) الدُّلاءُ: جَمْعُ دَلْوِ - بِالْفَتْحِ -، وَهِيَ النَّتِي يُسْتَقَى بِهَا.



<sup>(</sup>١) تَغْدُو: تَدْهَبُ غُدُوةٌ (أَيْ: أَوَّلُ النَّهَارِ)، وَبَابُهُ: سَمَا.

<sup>(</sup>٢) خِمَاصًا أَيْ: جِيَاعًا، وَهُوَ خُمْصَانٌ، وَهِيَ خُمْصَانَةٌ - بِفَتْحِهِمَا وَضَمَّهِمَا -.

<sup>(</sup>٣) تَرُوحُ: تَرْجِعُ رَوَاحًا (أَيْ: عِشَاءً).

<sup>(</sup>٤) بطانًا أَيْ: عَظِيمَةَ الْبُطُونِ مُمْتَلِئَةَ الأَجْوَافِ، وَهُوَ بَطِينٌ، وَهِيَ بَطِيئَةٌ.

تَجِيءُ بِمِــثْلِهَــا طَوْرًا (١)، وَطَوْرًا تَجِيءُ بِحَــمْــأَةٍ (٢) وَقَلِيلِ مَــ وُلا تَقْـعُــدْ عَلَى كَـسْلِ التَّـمَنِّي

تُحِيلُ عَلَى الْمُ قَدَّرِ وَالْقَضَاءِ فَانَّ مَ صَفَادِرَ الرَّحْمَنِ تَجْرِي

بِأَرْزَاقِ الرِّجَالِ مِنَ السَّمَاءِ مِلْ السَّمَاءِ مُلَةً بِقَ بِضِ أَوْ بِبَسِطٍ (٣)

وَعَجْنِ أَلْمُ رُءِ أَسْبَابُ الْبَلاءِ

<sup>(</sup>٣) بِقَبُضٍ أَوْ بِبِسُطْ، أَيْ: بِتَضيْيقِ الْرَزُقِ أَوْ بِتَوْسِيعِهِ.



<sup>(</sup>١) الْطُورُ - بِالْفَتْحِ -: التَّارَةُ، وَالنَّجَمْعُ أَطُوارٌ.

<sup>(</sup>٢) الْحُمَّأَةُ - بِالنُّفَتْحِ -: الطِّينُ الأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ.



### حُسْنُ الطَّلَبِ

## وَ اهِم مَنْ ظَنَّ أَنَّ طَلَبَ الرَّزُقِ وَاهِم يَكُونُ بِغَيْرِ الإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ.

وَيْحَكَ ا، أَجْمِلْ فِي طَلَبِ الرَّزْقِ، وَاطْلُبُهُ مِنْ حلِّهِ، وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَجُهِهِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّجَارَةَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ ( )، وَاعْلَمْ وَجُهِهِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّجَارَةَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُشْتَبِهَاتِ ( )، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَأْتِيكَ مِنْ رِزْقِكَ إِلاَّ الْمَقْدُورُ عَلَيْكَ مَهُمَا تَعَنَيْتَ ( ).

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَرِزْقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُ لَكُ التَّالَّ الْهُ

وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِزْقِ الْعَنَاءُ

وَالنَّبِيُّ - عَلَيْ - يَقُولُ: «اتَّقُوا اللهُ، وأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ؛ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ



<sup>(</sup>١) الْمُشْتبِهَاتُ: الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاضِحَةِ الْحِلِّ وَلا الْحُرْمَة.

<sup>(</sup>٢) تَعنْيُّتَ: نَصبِتَ وَتَعبِتَ.



قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَرَاحَةُ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ، وَتُرْكُ الاهْتِ مَام وَالْحِرْصِ الشَّدِيدِ، وَالتَّعَبِ وَالْعِنَادِ، وَالْكُدِّ وَالشُّقَاءِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا - إِنَّمَا يُنَالُ بِالإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ.

فُمَنِ اتَّقَى اللَّهُ فَازَ بِلَذَّةِ الآخِرَةِ وَنُعِيمِهَا، وَمَنْ أَجْمَلَ فِي الطلُّب اسْتَرَاحَ مِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا وَهُمُومِهَا» (٢).

وَمِنْ جُمِيْلُ مَا قِيلً فِي الإجْمَالِ فِي طَلَبِ الْرِزْق قُوْلُ المرقَشِ الأصنْغُر: أُجْمِلُ الْعَيْشِ أَنَّ رِزْقُكَ آتِ لَا يَرُدُّ الْتَرْقِيحُ شُرُوى فَتِيل وَقُالُ أبو الشيص :

لِكُلُّ امْ رِئِ لِلرِّزْقِ جَالِبٌ وَلَيْسَ يَفُوتُ الْمَرَ مَا خَطَّ كَاتِبُهُ يُسَاقُ إلى ذَا رِزْقُهُ وَهُو وَادعٌ وَيُحْرَمُ هَذَا الرِّزْقَ وَهُو يُطَالِبُهُ

<sup>(</sup>١) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ (٢١٤٤)، وَالْبَيْهَ قَيُّ (٢٦٥/٥)، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (۲۲۰۷)، وَ«الشَّكَاة» (۲۲۰۷). (٢) «الثْفُوائدُ» (٨٦).





#### أَطْبُ مُطْعُمَكَ تُسْتَجِبُ دَعُوتَكَ

وَاهِمُ مَنْ يَدْعُورَبَّهُ وَهُوَ آكِلٌ مِنَ الْحَرَامِ: وَاهِمُ كَأَكُلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلُمًا، وَأَكُلِ الرِّيَا، أو الأكْلِ مِنْ كَسنْبِ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَيَدْعُو رَبَّهُ فَأَنَّى (١) يُسْتَجَابُ لِمِثْلِهِ ١٤.

يَقُولُ النَّبِيُّ - عَلَيْ -: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ (٢)، أَشْعَثَ (٣) أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرَ الرَّبُ يَطِيلُ السَّفَرَ (٢)، أَشْعَثَ (٣) أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، وَعَدْرًامٌ، وَعَدْرًامٌ، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، وَعُدْرًى بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى لِيسْتَجَابُ لِذَلِكَ ١٩. (٤).

(٢) يُطيِلُ السَّفَرَ: أَيْ فِي وُجُوهِ الطَّاعَاتِ: كَحَجُّ، وَزِيَارَةِ مُسُتَحَبَّةٍ، وَصلَة رَحم، وَغَيْر ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) أَنَّى : بِمَعْنَى مِنْ أَيْنَ وَكَيْفَ.

<sup>(</sup>٣) أَشْعَثَ: أَيْ مُغْبَرً الرَّأْسِ لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِالْغُسْلِ، وَالْجَمْعُ شُعْثٌ.

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسُلِمِ (١٠١٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَاقَى - .

أشَبِهُ مَنْ يَتُوبُ عَلَى حَرَامِ كُبِيْضٍ فَاسِدٍ تَحْتَ الْحَمَامِ كُبِيْضٍ فَاسِدٍ تَحْتَ الْحَمَامِ يُطُولُ عَنَاؤُهُ فِي غَيْرٍ شُعْلٍ يُطُولُ عَنَاؤُهُ فِي غَيْرٍ شُعْلٍ وَأَخِرِهُ يَقُومُ بِلا تَمَامُ وَأَخِرِهُ يَقُومُ بِلا تَمَامُ إِذَا كَانَ الْمُقَامُ (1) عَلَى حَرَام

فَ لا مَ عننَى لِتَطُولِ الْقِيلِ الْقِيلِ الْمِ

(١) الْمُقَامُ - بِالضَّمِّ -: الإِقَامَةُ.





# الْحَجُّ الْمَبْرُورُ

وَاهُم مَنْ حَجَّ بِمَالِ كُلُّهُ حَرَامٌ، وَهُوَ وَالْمِ مَنْ حَجَّ بِمَالِ كُلُّهُ حَرَامٌ، وَهُوَ وَالْمِ مَ فَالْمُ مَلْدُرِكٌ ثُوَابَ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ.

فَهُوَ وَإِنْ كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا فِي قَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعلِمِ، لَكِنَّ الْحَجَّ الْمَبْرُورَ ثَوَابُهُ ثَوَابٌ عَظِيمٌ.

فَفِي «الصَّحيحين» من حديث أبي هُريْرَةَ - وَالْكَانَةُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - وَالْكَانَةُ الْحَبُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةُ» (١).

وَالْمَبْرُورُ: هُوَ الْمَقْبُولُ النَّذِي لا يَرْتَكِبُ صَاحِبُهُ فِيهِ مَعْصِيةً، فَيَحُجُّ كَمَا شَرَعَ اللهُ ، وَكَمَا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ -، وَأَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ طَيِّبَةً.



<sup>(</sup>١) أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٧٧٣)، وَمُسْلِمِ (١٣٤٩).

إِذًا حُجُ جُتُ بِمَالٍ أَصلُهُ سُحْتُ (١)

فُمَا حَجَجْتَ، وَلَكِنْ حَجَّتِ الْعِيرُ (٢) مَا يَقْبِلُ اللهُ إلاَّ كُلَّ طَيِّبَةٍ، مَا يَقْبِلُ اللهُ إلاَّ كُلَّ طَيِّبَةِ، مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مَبِّرُورُ

(١) السُّحْتُ - بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ -: الحَرَامُ، وَالْجَمْعُ أَسْحَاتٌ.

(٢) الْعِيرُ - بِالْكَسْرِ -: الدُّوَابُّ بِأَحْمَالِهَا، إبِلاً كَانَتْ أَوْ حَمَالِهَا، إبِلاً كَانَتْ أَوْ حَمَالِهَا، إبِلاً كَانَتْ أَوْ حَمَالِهَا، وَمَعْ مَنْ لَفُظِهَا، وَحَمِدَ لَهَا مِنْ لَفُظِهَا، وَمَعْ عَبِرَاتُ - بِزِنَة عِنْبَاتٍ وَيُسْكَنُ -.



#### الْقَلْبُ

مَن اكْتَفَى بِأَعْمَالِ الْجَوَارِجِ وَالْجَوَارِجِ وَالْجَوَارِجِ وَالْمِ عَنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، فَلا يُعْطِي الْقَلْبِ، فَلا يُعْطِي الْقَلْبِ حَقَّهُ مِنَ التَّزْكِية وَالْمُتَابَعَة، وَالْعَبَادَاتِ وَالْمُعْرِفَة.

فَالْقَلْبُ مَحَلُ قَبُولِ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، وَمَحَلُ الابْتِلاءِ وَالتَّمْحِيص، وَمَحَلُ الابْتِلاءِ وَالتَّمْحيص، وَمَحَلُ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ، وَسَائِرُ الأَعْضَاءِ خَدَمَهُ وَجُنُودُهُ.

فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَفِيْقُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - عَلَيْ - يَقُولُ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٢)، وَمُسُلِمٌ (١٥٩٩).



# زُخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ

واهم من ظن أن زُخْرفة المساجد، والمم والتكلف والتكلف وترويقها، وتشييدها، والتكلف المكبير في بنائها - هو الم قصود من قوله المكبير في بنائها - هو الم خُذُوا زِينتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ الْأَعْرَافُ: ٣١].

فَ هِ ذَا الْفَ هُمُ لا يَصِحُ مِنَ الآية، وَلا يُعْرَفُ عَنْ سَلَفِنَا الصَّالِحِ مِنَ الصَّالِحِ مِنَ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، أَعْلَمِ النَّاسِ بِالْقُرْانِ وَمَعَانِيهِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، أَعْلَمِ النَّاسِ بِالْقُرْانِ وَمُعَانِيهِ وَدِلالاتِهِ، فَالأَمْرُ بِالزِينَةِ فِي الآية الْمُرادُ بِهِ - كُمَا جَاءَ عَنِ وَدِلالاتِهِ، فَالأَمْرُ بِالزِينَةِ فِي الآية الْمُسَاجِدِ، وَالطَّهَارَةُ لِلصَلاةِ السَّلَفِ - هُوَ: سَتْرُ الْعَوْرَاتِ عِنْدُ الْمُسَاجِدِ، وَالطَّهَارَةُ لِلصَلاةِ

الطُّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ؛ لأَنَّ بَعْضَ الْمُشُرِكِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً حَتَّى النساء، إذْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ عُرْيَانَةً وَتُنْشِدُ:

# الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

وَمَ ابداً مِنْهُ فَ اللهُ عَنْ ذَلكَ.

وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ زَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ، فَضِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَالْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ -: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمُسَاجِدِ» (١).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ظِيْفُ -: «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اللهُ وَلَا اللهُ عَالَمُ اللهُ وَالنَّصَارَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَفِي «سُنُن أَبِي دَاوُدَ» - أَيْضًا - مِنْ حَدِيثِ أَنَس - رَضَا اللهُ -:

أَنَّ النَّبِيَّ - وَاللهُ - قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ٰ يَتَبَاهَى ٰ النَّاسُ فَى الْمَسَاجِدِ» (٣).

<sup>(</sup>١) التُّشْييدُ: هُوَ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ بِالْجِصِّ، وَزَخْرُفَتُهُ، وَالتَّطْوِيلُ فِي ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٤٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ أَبِي دَاوُدُ» (٤٣١).

<sup>(</sup>٣) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ (٤٤٩)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ في «صَحِيحٍ أَبِي دَاوُدُ» (٤٣٢).



## الثُقَّارُونَ

وَاهِم لَ مَن اتَّخَذَ مِنْ حَدِيثٍ مُعَاذٍ عُكَّازًا لِيَعْمِ لَا تَخَذَ مِنْ حَدِيثٍ مُعَاذٍ عُكَّازًا لِنَقْرِ صَلاتِهِ، وَلِيَردُ بِهِ عَلَى أَئمِهُ قَلَمَ النَّاسِ صَلاةً اللَّهُ سَاجِدِ النَّذِينَ يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ صَلاةً رَسُولِ الله - عَلَيْ -.

وَيَا لَيْتَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُعَاذًا قَراً بِالنَّاسِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ كَمَا فِي الْمَسُورَةِ الْبَقَرَةِ كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّهُ اسْتَفْتَحَ بِهِمْ بِسُورَةِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّهُ اسْتَفْتَحَ بِهِمْ بِسُورَةِ الْبُقَرَةِ، فَانْفَرَدَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَصلَّى وَحْدَهُ، فَقِيلَ: نَافَقَ فُلانُ أَد.

فَقَالَ: وَالله، مَا نَافَقْتُ، وَلاَتِينَّ رَسُولَ الله - عَلِيْ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالُ رَسُولُ الله - عَلِيْ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالُ رَسُولُ الله - عَلِيْ - فَأَخْبَرَهُ، فَقَالُ رَسُولُ الله - عَلِيْ - حَينَتِذِ: «أَفَتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟! هَلاَّ صَلَيْتَ بَعْضَالُ وَسُعُادُ أَلاَ عَلَى ﴾ ، ﴿ وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَا ﴾ ، بد ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ ، ﴿ وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَا ﴾ ، و والشَّمْسِ وَصُحَاهًا ﴾ ، و والشَّمْسِ وَصُحَاهًا ﴾ ، و والشَّمْسِ وَصُحَاهًا ﴾ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الْبُخَارِيُّ (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥).

وَيْحَكَ، مَاذَا يَعِزُّ عَلَيْكَ مِنْ دِينِكَ إِذَا هَانَتْ عَلَيْكَ مِنْ دِينِكَ إِذَا هَانَتْ عَلَيْكَ مِنْ دِينِكَ إِذَا هَانَتْ عَلَيْكَ صَلَاتُكَ ١٩٠٥، فَلَوْ عَمِلْتَ يَوْمَكَ عَمَلاً، خَرَجْتَ مِنْهُ خَاسِرًا، وَلَا يُحْزِنُكَ ذَلِكَ وَمَلَكَ عَمَلاً، خَرَجْتَ مِنْهُ خَاسِرًا، وَلاَ يُحْزِنُكَ ذَلِكَ وَخَالِقِكَ وَفُكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ وَخَالِقِكَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ (أَ) وَ هَلا تَجْعَلْهَا كَنَقْرِ الطَّيُورِ.

يُصَلِّي فَيُرْسِلُهَا كَالطُّيُودِ إِذَا أُرْسُلَتُ (٢) مِنْ حِصَارِ الْقَفَصْ يَقُومُ وَيَقْعُدُ مُسْتَعْجِلاً يَقُومُ وَيَقْعُدُ مُسْتَعْجِلاً كَمَثُل الطَّرُوبِ (٣) إِذَا مَا رَقَصْ

<sup>(</sup>١) الْبُوْرُ: الْهَلاكُ وَالْكَسَادُ، وبَابُهُ قَالَ.

<sup>(</sup>٢) أُرْسِلَتْ: أُطْلِقَتْ.

<sup>(</sup>٣) الطَّرُوبُ: الْكَثِيرُ الطَّرَبِ، وَهُوَ خِضَّةٌ تَعْتَرِي الطَّرَبِ، وَهُوَ خِضَّةٌ تَعْتَرِي الإِنْسَانَ عِنِدَ شَدِّةِ الْفَرَحِ، وَبَابُهُ : فَرحَ.



# النَّاسُ كَالإبلِ الْمائةِ

واهم من رأى أحد الناس ذا فضل وقدرة واهم من التحمل التحمل التحمل التحمل التحمل المناس المناس التحمل المناس الناس المناس المناس الناس الكلام المناه ال

فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَاسَقُ - فَفِي «الصَّحِيثِ مَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَاسَقُ اللهُ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمُرَ - رَاسَقُ النَّاسُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - يَقُولُ : «إنَّمَا النَّاسُ عَالَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَكَانُ تَجِدُ فِيها رَاحِلَةً (١).

(١) رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦٤٩٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٤٧).



# قَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «تَأُوَّلُوا هَذَا الْحُديثَ عَلَى ' وَجُهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا - أَنَّ النَّاسَ فِي أَحْكَامِ الْدِينِ سَوَاءٌ، لا فَضْلُ فِيهَا لِشَرِيفِ عَلَى مَشْرُوف، وَلا لِرَفيعِ عَلَى وَضِيعٍ: كَالإبلِ الْمِائَةِ الشَّرِيفِ عَلَى مَشْرُوف، وَلا لِرَفيعِ عَلَى وَضِيعٍ: كَالإبلِ الْمِائَةِ النَّتِي لا يَكُونُ فِيهَا رَاحِلَةٌ، وَهيَ: النَّتِي تُرْحَلُ (١) لِتُركَب، وَالرَّاحِلَةُ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، أَيْ: كُلُّهَا حَمُولَةٌ تَصلُحُ لِلْحَمْل، وَلا تَصلُحُ لِلرَّحْل وَالرَّكُوبِ عَلَيْهَا.

وَالثَّانِي - أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَهْلُ نَقْصٍ، وَأَمَّا أَهْلُ الْفَضْلِ فَعَدَدُهُمْ قَلِيلٌ جِدًا، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّاحِلَةِ فِي الإبلِ الْحَمُولَةِ، وَعَدَدُهُمْ قَلِيلٌ جِدًا، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الرَّاحِلَةِ فِي الإبلِ الْحَمُولَةِ، وَمَنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى ٰ -: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨٧ ﴾ وَمَنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى ٰ -: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨٧ ﴾ [الأعْرَاف: ١٨٧] .

وَرَجَّحَ الثَّانِيَ الأَزْهَرِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ، وَالْقُرْطُبِيُّ.



<sup>(</sup>١) رَحَلَ الْبَعِيدُ - مِنْ بَابِ مَنَعَ -: حَطَّ عَلَيْهِ الرَّحْلَ (أي: الْمَرْكَبَ).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ الْبَارِي» لابْنِ حَجَرِ (١١/٣٣٥).

وَقَالُ الْقُرْطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الَّذِي يُنَاسِبُ التَّمْثِيلُ أَنْ الرَّجُلُ الْجَوَادَ اللهُ عَنْمِلُ أَثْقَالَ النَّاسِ، التَّمْثِيلُ أَنْ الرَّجُلُ الْجَوَادَ الَّذِي يَحْمِلُ أَثْقَالَ النَّاسِ، وَالْحَمَالاتِ (١) عَنْهُمْ، وَيَكْشِفُ كُربَهُمْ - عَزِيزُ الْوُجُودِ (٢) كَالرَّاحِلَةِ مِنَ الْإِبِلِ الْكَثِيرَةِ» (٣).

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَرَمْ تَأْتِي الْعَزَائِمُ ( ) وَتَأْتِي عَلَى ٰ قَصدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ وَتَكْبُرُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا وَتَكْبُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعُظَائِمُ وَتَصْغُرُ وَفِي عَيْنِ الْعُظِيمِ الْعُظَائِمُ

<sup>(</sup>١) الحُمَالاتِ: جُمْعُ حَمَالَةٍ - بِالْفَتْحِ -، وَهِيَ الدِّيَةُ وَالْغُرَامَةُ يَحْمِلُهَا قَوْمٌ عَنْ قَوْمٍ.
(٢) يُقَالُ: عَزَّ الشَّيْءُ يَعِزُ عِزًا - بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا - وَعَزَازَةً - بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا - وَعَزَازَةً - بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِيهِمَا - وَعَزَازَةً - بِلَافْتَحْ - فَهُوَ عَزِيزٌ؛ إِذَا قَلَّ حَتَّىٰ مَا يَكَادُ يُوجَدُ.

<sup>(</sup>٣) «فَتْحُ الْبُارِي» (١١/٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) الْعَزَائِمُ: جَمْعُ عَزِيمَةٍ، وَهِيَ الإِرَادَةُ.



#### المُؤمنُ مُفَتَّنُ

وَاهِم مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ سَوْفَ يَعِيشُ فِي رِحَابِ وَاهِم اللهِ دُونَ ابْتِلاءِ يُطَهِّرُهُ، وَفِتَن تَزيدُهُ إِنَّا اللهِ دُونَ ابْتِلاءِ يُطَهِّرُهُ، وَفِتَن تَزيدُهُ إِنَّا اللهِ وَمِحَن تُقُوِّي يَقيِنهُ.

وَهَلْ خُلُقَ الْمُؤْمِنُ إِلاَّ مُفَتَّنَا تَوَّاباً نَسَّاء ﴿(١) ﴿، صِفَاتٌ تُلازِمُهُ وَلا تُضَرِيبُهُ وَلا تُحْجَبُ عَنْهُ.

قَالَ اللهُ - سبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٰ -: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (٢) ﴾ [الْعَنْكَبُوت: ٢].

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْ عَ

<sup>(</sup>١) النَّسَّاءُ: الْكَثِيرُ النِّسْيَانِ، أَصْلُهَا: النَّسَّايِ، فَقُلِبَتِ الْيَاءُ هَمْ: قَّ؛ لِتَطَرُّ فَهَا بَعْدَ أَلِف زَائِدَة.

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» (١٣٦ / ٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (٢٢٧٦).

وَفِي « الْصَّحِيحَيْنِ » مِنْ حَدِيثِ كَعْب بْنِ مَائِكِ. وَفِي « الْصَّحِيحَيْنِ » مِنْ حَدِيثِ كَعْب بْنِ مَائِكِ. وَفَقَالُ وَهَالُ اللهِ وَقِيْقِ - : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَة (١) مِنَ النَّرْعِ، تَضَيِّئُهَا (٣) مَرَةً، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الزَّرْعِ، تَضَيِّئُهَا (٣) مَرَّةً، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ (٤)، لا تَزَالُ حَتَّى ليكُونَ انْجِعَافُهَا (٥) مَرَّةً وَاحِدَةً» (٦).

قَالُ الشَّاعِرُ:

لا تَكْرَهِ الْمَكُرُوهَ عِنْدَ نُرُولِهِ إِنَّ الْحُوادِثُ لَمْ تَزَلْ مُتَبايِنَهُ (٧) إِنَّ الْحُوادِثُ لَمْ تَزَلْ مُتَبايِنَهُ (٧) كَمْ نِعْمَةٍ لا يُسْتَهَانُ بِشُكْرِهَا للهِ فِي طِيِّ الْمَكَارِهِ كَارِهِ كَامِنَهُ (٨)

(١) الْخَامَةُ: الطَّاقَةُ الطَّرِيَّةُ الْغُضَّةُ الرَّطْبُةُ.

(٦) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٦٤٣)، وَمُسُلِم (٢٨١٠).

(V) مُتَبَايِنَةٌ: مُتَفَارِقَةٌ.

( ( ٨ ) كَامِنَةٌ: مُسْتَخْفِيَةٌ.



<sup>(</sup>٢) تُفَيِّئُهَا: تُمَيِّلُهَا وَتُقُلِّبُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً.

<sup>(</sup>٣) تَعْدِلُهُا: تُقيِمهُا وَتَرْفَعُهَا، وَيَابِهُ : ضَرَبَ.

<sup>(</sup>٤) الأَرْزَةَ - بِالتَّحْرِيكِ، وَالسُّكُونُ أَشْهُرُ -: وَاحِدَةُ الأَرْذِ، وَهُوَ شَجَرُ الصَّنَوْبُرِ.

<sup>(</sup>٥) انْجِعَافُهَا: انْقلاعُهَا. أَرَادَ النَّبِيُّ - قَالَّ الْكَافِرَ غَيْرُ مَرْزُوءٍ فِي نَفْسه وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ، حَتَّى ٰ يَمُوتَ لَاقِيلًا اللهَ بِذُنُوبِهِ عَامَّةً، فَيْكُونَ مَوْتُهُ أَشَدَّ عَذَابًا عَلَيْهِ فِي خُرُوجِ نَفْسِهِ، فَشَبَّهُ مَوْتَهُ بِانْجِعَافِ هَذهِ الشَّجَرَة مِنْ أَصلْهاً.



#### وَقَالُ سَعِيدُ بْنُ حَمِيدٍ الْكَاتِبِ:

لا تُعْ تَ بِنَ عَلَى النَّوائِبِ

فَ الدَّهْرُيُرْغِمُ كُلُّ عَ البَّهُ

وَاصْ بِ رْعَلَى حَ دَثَاتِهِ

إِنَّ الأَّمُ وِرَ لَهَ اعَ وَاقِبُ

إِنَّ الأَّمُ وَرَ لَهَ اعَ وَاقِبُ

كَمْ نِعْ مَ لَ فَ مِطُويَةٍ

لَكُ تَحْتَ أَثْنَاءِ النَّوائِبُ

وَمَ سَ رَةٍ قَدْ أَقْ بَلَتْ

مِنْ حَيْثُ تَنْ تَظُرُ الْمَ صَائِبُ





# قَاعِدةٌ مُطَّرِدةٌ

واهم من ظن أن الابتسلاء الدي واهم يكثر من ظن أن الابتسلاء الدي واهم يكثر يكثر النبك النبك عدم المنوك الطريق المستقيم؛ ولهذا تواكت عليهم المرحن ولازال هذا اعتقاد بعض العوام والدين لا يضقهون.

فَيَا لَيْتَهُمُ يُضْقُهُونَ أَنَّ أَنْبِيَاءَ اللهِ وَقَعَتْ لَهُمْ أَعْظَمُ الْمُصَائِبُ مِنْ الْمُحَنْ، وَأَحْدَقَتْ بِهِمُ الْمُصَائِبُ مِنْ كُلُّ جَانِب، وَتَلِلْكَ سُنُةُ اللهِ فِي أَتْبَاعِهِمْ إلَى ٰ يَوْمِ الدِّينِ.

قَالَ الإمامُ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي مَعْرِضِ دِفَاعِهِ عَنْ شَيْخِ الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ (١)

فِي كُلُّ عَالِمِ مُتَبَحِّرٍ فِي الْمَعَارِفِ الْعِلْمِيَّةِ،

(١) مُطَّرِدَةٌ: أَيْ مُسْتَقِيمَةٌ عَلَى جِهَتِهَا مُتَتَابِعَةٌ لَمْ يَخْرُجُ عَنْهَا شَيْءٌ. وَيُفُوقُ أَهْلَ عَصْرِهِ، وَيَدِينُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ، فَإِنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَسْتَنْكِرَهُ الْمُقَصِّرُونَ، وَيَقَعُ لَهُمْ مَعَهُ مِحْنَةٌ بَعْدَ مَحْنَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يُكُونُ أَنْ يَسْتَنْكِرَهُ الْأَعْلَىٰ، وَقَوْلُهُ الأَوْلَىٰ، وَيَكُونُ لَهُ بِتِلْكَ الزَّلَازِلِ ثُمَّ يَكُونُ أَمْرُهُ الأَعْلَىٰ، وَقَوْلُهُ الأَوْلُىٰ، وَيَكُونُ لَهُ بِتِلْكَ الزَّلازِلِ لِسَانُ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ (١)، وَيَكُونُ لِعِلْمِهِ حَظُّ لا يَكُونُ لِغِيْرِهِ، (٢).

وَصَدَقَ الَّذِي يَقُولُ؛

قُلُ لِلَّذِي بِمِسُرُوفِ الدَّهْرِ (٣) عَيَّرَنَا:

هَلْ حَارَبَ النَّاسُ إلاَّ مَنْ لَهُ خَطَرُ (٤)؟

أَمَا تَرَى الْبَحْرَ تَعْلُو فَوْقَهُ جِيَفٌ

وَيَسْتَ قِرُ بِأَقْصَى قَعْرِهِ الدُّرُرُ

<sup>(</sup>١) لِسَانُ صِدْقِ فِي الآخِرِينَ: أَيْ ثَنَاءٌ حَسَنٌ بَاقٍ إِلَى ٚ آخِرِ الدُّهْرِ.

<sup>(</sup>٢) «الْبُدُرُ الطَّالِعِ» (١/٥٦).

<sup>(</sup>٣) صُرُوفُ الدَّهْرِ:نَوَائِبُهُ وَنَوَازِلُهُ، وَاحِدُهَا صَرْفٌ - بِالْفَتْحِ -،

<sup>(</sup>٤) الْخَطَرُ - بِفَ تُحَتَيْنِ وَيُسَكِّنُ - الْقَدْرُ وَالشَّرَفُ وَالْمَنْزِلَةُ، وَالْجَمْعُ أَخْطَارِ.

فَإِنْ تَكُنْ عَبِثَتْ أَيْدِي الرَّعَاعِ ( ) بِنَا وَنَالَنَا مِنْ تَمَادِي جَهْلِهِمْ ضَرَرُ فَضِي السَّمَاءِ نُجُومٌ لا عِدَادَ لَهَا وَلَيْسَ يَخْسِفُ إِلاَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وكَمْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ خَضْراءَ مُورَقَة

وَلَيْسَ يُرْجَمُ إِلاَّ مَا لَهُ ثُمَ لِلهُ مَكَ

(١) الرَّعَاعُ - بِزِنَةِ السَّحَابِ -: سُقَّاطُ النَّاسِ وَسَفَلَتُهُمْ، الْوَاحِدُ رَعَاعَةٌ.



#### شُمُوخٌ

وَاهِم مَنْ يَرَى انْتِعَاشَ الْبَاطِلِ، وَعُلُوً وَالْمِم مَنْ يَرَى انْتِعَاشَ الْبَاطِلِ، وَعُلُوً وَالْمُ مَنْ يَأْخُذُهُ الْيَاسُ وَالاسْتِسْلامُ، ثُمَّ الْقُعُودُ وَالرُّكُونُ الْيَاسُ وَالاسْتِسْلامُ، ثُمَّ الْقُعُودُ وَالرُّكُونُ إِلَيْ الدُّنْيا.

وَمَا تِلْكَ بِصِفَةِ الْمُؤْمِنِ، فَالْمُؤْمِنُ لَا يَعْرِفُ الْيَأْسَ، وَلَا يَسْتَ سُلْمِ، بَلْ يَجْعَلُ مِنْ قُوقِ الْبَاطِلِ قُوقً دافِعَةً لَهُ عَلَى للهُ عَلَى الْمُوَاجَهَة ، وَالصَّبْرِ عَلَى الْمُدَافَعَة ، وَعَلَى هَذَا سَارَ الصَّحَابَة ، فَفِي غَزْوَة أُحُد لَمَّا انْكُسَرَ الْمُسلِمُونَ نَزَلَ الْوَحْيُ ؛ لِيؤكّد أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتَطَرَّقُ الْيَأْسُ إِلَى قَلْبِهِ .

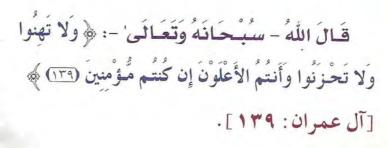

وَقَالَ - تَعَالَى' -: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّ وَمَا رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦) ﴾ [آل عمران: 127].

عِشْ عَـــزِيزًا أَوْ مُتُ وَأَنْتَ كَــرِيمٌ بَيْنَ طَعْنِ الْقَنَا (١) وَخَفْقِ (٢) الْبِنُودِ (٣)

(١) الْقَنَا: جَمْعُ قَنَاةٍ، وَهِيَ الرُّمْحُ.

(٢) الْخَفْقُ: الاضْطِرَابُ وَالتَّحَرُّكُ.

(٣) الْبُنُودُ: جَمْعُ بَنْدِ - بِالْفَتْحِ -، وَهُوَ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْكَبِيرُ وَالرَّايَةُ.





# الْفَقْرُ صَديقُ النُّبَلاءِ

وَاهِم مَنْ ظَنَ اجْتِمَاعُ الْعلْمِ وَالْمَالِ، وَاهْمُ الْمِ وَالْمَالِ، وَاهْمَا وَاهْمَالِ، وَاهْمَا كَانَ الْمُقَدُّ وَمُهَذَا كَانَ الْفَقُدُ مُلازِمًا للْعُلَمَاءِ، مُقِيمًا غَيْرَ بَارِح (١)، كَمَا قِيلَ:

قُلْتُ لِلْفَةُ رِنَ أَيْنَ أَنْتَ مُ قِيمٌ؟

فَقَال: تَحْتَ عَمَائِمِ الْفُقَهَاءِ

فَأَيْنُمَا حَلَّ الْعِلْمُ حَلَّ مَعَهُ الْفَقْرُ.

فَحَيثُ يَكُونُ الْجَهْلُ فَالرِّزْقُ وَاسعٌ

وَحَيثُ يَكُونُ الْعِلْمُ فَالرِّزْقُ ضَيِّقٌ

وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الْمَالِ وَالأَدَبِ فَأَنْدَرُ مِنَ النَّادِرِ. الضَّلُّ وَالنُّونُ (٢) قَدْ يُرْجَى اجْتِمَاعُهَا

وَلَيْسَ يُرْجَى اجْتِمَاعُ الْمَالِ وَالأَدَبِ

<sup>(</sup>١) غَيْرُ بَارِح، أَيْ: غَيْرُ زَائِلٍ عَنْ مَكَانِهِ، وَبَابُهُ: سَمعَ.

<sup>(</sup>٢) النُّونُ - بِالضَّمِّ -: الْحُوتُ، وَالْجَمْعُ نِينَانٌ، وَأَنْوَانٌ.



# أَزْهَدُ النَّاسِ فِيكَ

وَاهِم مَنْ ظَن أَن أَوْلُ مَن فَ وَاهِم مَن شَل أَن أَوْلُ مَن فَ وَاهْم مَ أَهْلُهُ وَاهْم أَهْلُهُ وَجِيرَانه أُ.

وَيْحَكَ ؟، مَا أَنْسَاكُ مَا لاقَى 'رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ وَجِيرَانِهِ ؟!، وَتَحْسَبُ نَفْسكَ وَارِثًا لَهُ !.

فَوَطِّنْ نَفْسكَ (1) عَلَى أَنَّ «أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْعَالِمِ أَهْلُهُ وَجِيرَانُهُ» كَمَا قَالَ عُرُوَةً، وَعَلَى 'هَذَا مَضَى ' أَتْبُاعُ الْأَنْبِيَاءِ.

وُهُكُذًا كُنْتُ فِي أَهْلِي، وَفِي وَطَنِي إِنَّ النَّفِيسَ غَرِيبٌ أَيْنَمَا كَانَ

(١) تُوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى الشَّيْءِ وَلَهُ: حَمْلُهَا عَلَيْهِ.



## الشُّهْرَةُ

واهم من غَره مَد مَادح، وهو يعلم أن أن مَن غَره مَد مَادح، وهو يعلم أن أن ذَلِك لا يشقلُ ميزانه، فَما يعلمه من من جنوح نفسه (١)، وعشراتها المستورة، وخبايا السوء فيها - هو الذي سيحاسب عليه؛ فلا يحسن الظن بها تبعا لممدح الناس.

وَقَدْ كَانَ السَّلُفُ - رَحِمَ هُمُ اللهُ - يَنْفِرُونَ مِنْ مَجَالِسِ الشَّهُرَةِ وَمَجَالِسِ الثَّنَاءِ، وَيُحَذِّرُونَ مِنْهَا.

قَالُ أَيُّوبُ - رَحِمُهُ اللهُ -: «مَا صَدَقَ عَبْدٌ - قَطُّ - فَأَحَبُّ الشَّهُرُةَ» (٢).



<sup>(</sup>١) جُنُوحُ نَفْسِهِ: مَيكلنِها عَنِ الْحَقِّ.

<sup>(</sup>۲) «السيّر» (۲۰/٦).

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «قَالَ لِي سُفْيَانُ: إِيَّاكَ وَالشُّهْرَة؛ فَمَا أَتَيْتُ أَحَدًا إِلاَّ وَقَدْ نَهَى ٰ عَنِ الْشُّهْرَةِ»ِ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ بِشِرٌ الْحَافِيِّ: «مَا اتَّقَى ٰ اللّٰهَ مَنْ أَحَبَّ الشُّهُرَةَ» (٢).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مَنْ شَيْخِ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - مِنْ ذَلِكَ أَمْراً لَمْ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ - مِنْ ذَلِكَ أَمْراً لَمْ أَشَاهِدُهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَ يَقُولُ كَثِيراً: مَا لِي شَيْءٌ، وَلا منِي أَشَاهِدُهُ مِنْ عَيْرِهِ، وَكَانَ كَثِيراً مَا يَتَمَثَّلُ بِهِذَا الْبَيْتِ (٣): شَيْءٌ، وَلا فِيَّ شَيْءٌ. وَكَانَ كَثِيراً مَا يَتَمَثَّلُ بِهِذَا الْبَيْتِ (٣): أَنَا الْمُكَدِّي

وَهَكَذَا كَانَ أَبِي وَجَادًا

وَكَانَ إِذَا أَثْنِيَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ يَقُولُ: وَاللهِ ، إِنِّي إِلَى الآنَ أَجَدَّدُ إِسْلاماً جَيِّداً» (٥). أَجَدَّدُ إِسْلاماً جَيِّداً» (٥).

<sup>(</sup>۱) «السيّر» (۲۲۰/۷).

<sup>(</sup>۲) «السيّر» (۱۰/۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) تُمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَهَذَا الْبَيْتُ؛ أَنْشَدَهُ.

<sup>(</sup>٤) الْمُكَدِّي: الْمُقَلِّلُ عَطَاءَهُ وَخَيْرَهُ.

<sup>(</sup>٥) «مَدَارِجُ السَّالِكِينَ» (١/١٤٥).



## أَلَذُ مِنَ الْمُنْى (1)

وَاهِمٌ مَنْ مَنْ مَنْ النَّفْسَ الأَمَانِيَّ الْكَاذِبَةَ، وَأَهْمُ وَتَسَلَّى الْهَا عَنِ الْمَطَالِبِ الْعَلِيَّةِ؛ لِيَقْطَعَ عَلَى انَفْسِهِ جِدَّهَا.

قَالُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَأَخُسُ النَّاسِ هِمَّةٌ، وَأَوْضَعُهُمْ نَفْسًا مَنْ رَضِيَ مِنَ الْحَقَائِقِ بِالأَمَانِيِّ الْكَاذِبَةِ، وَأَوْضَعُهُمْ نَفْسِهِ، وَتَحَلَّى بِهَا (٢)، وَهِيَ - لَعَمْرُ اللهِ - رُءُوسُ وَاسْتَجْلَبَهَا لِنَفْسِهِ، وَتَحَلَّى بِهَا (٢)، وَهِيَ قُوَّةُ النَّفْسِ الْفَارِغَةِ أَمْوَالِ الْمُفْلِسِينَ، وَمَتَاجِرُ الْبَاطِلِينَ، وَهِي قُوَّةُ النَّفْسِ الْفَارِغَةِ النَّيْ قَدْ قَنْعَتْ مِنَ الْوَصْلُ بِزَوْرَةِ الْخَيَالِ (٣)، وَمِنَ الْحَقَائِقِ بِكَوَاذِبِ الآمَالِ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) مَـثَلُّ يُضْرَبُ لِلتَّلَذُّذِ؛ لأَنَّ النَّفْسَ تَطيبُ بِالأَمَـانِيِّ، انْظُرْهُ فِي «مـجْـمَعِ الأَمْثَالِ» (٢٦٣/٢)، وَ«الْمُسْتَقْصي»

<sup>(</sup>۳۲۱/۱)، و«الجَمْهُرَة» (۲/۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) تُحَلِّى ٰ بِهَا: اتَّصَفَ.

<sup>(</sup>٣) الْخَيَالُ - بِالْفَتْحِ -: مَا تَشَبَّهُ لَكَ فِي الْيَقَظَةِ وَالْحُلُم مِنْ صُورَةِ، وَالْجَمْعُ أَخْيِلَةٌ.



#### أَمَانِيُّ مِنْ سُعُدَى (١) رَوَاءٌ (٢) عَلَى الظُّمَا

سَقَتْنَا بِهَا سُعْدَى عَلَى ظَمَا بِرُدَا مُنْى إِنْ تَكُنْ حَقًا تَكُنْ أَحْسَنَ الْمُنْى الْمُنَى الْمُنَى وَالْاً فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَنَا رَغْداً (٣)(٤)

أَلَا مَا أَقْبَحَ التَّمَنِّيِ ا، وَإِنْ كَانَ فِيهِ لَذَاذَةٌ تَمْضِي مَعَ الرِّيحِ، فَهُوَ يُخْلِقٌ (٥) الْعَقْلَ، وَيَطْرُدُ الْقَنَاعَةَ، وَيُثْمِرُ الْوَسُوسَةَ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاخَرْزَيُّ التَّائِبُ مِنَ الأَمَانِيِّ (ت:٤٦٧ هـ):

تَركُتُ الاتِّكَالُ عَلَى الأَمَ الأَمَ انِي وَبِتُّ أُضَاجِعُ الْيَاأُسُ المُريحَا وَذَاكَ لأَنَّي مِنْ قَصِيبُ لِهَذَا أَكُلْتُ تَمَنِّيًا، فَحَريتُ ريحًا

(١) سُعُدَى - بِزِنَة صُغُرَى -: اسْمُ امْرَأَة.

(٢) رُوَاءٌ - بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ - ، أَيْ: عَذْبَةٌ فِيهَا لِلْوَارِدِينَ رِيِّ.

(٣) رَغْدًا - بِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ - أَيْ: رَفِيها طَيِّبًا.

(٤) «الدَّاءُ وَالدَّوَاءُ» (٢٠٥).

(٥) يُخْلِقُ: يُبْلِي.





# احْترامُ النَّاسِ وَتَوْقيِرُهُمْ

وَاهِم مَنْ يُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُهُ النَّاسُ وَهُوَ بِأَدْ يُعَامِلُهُ النَّاسُ وَهُوَ بِأَدْ يُعَامِلُهُم بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوهُ.

يَقُولُ النَّبِيُّ - عِلَيْ - كما فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَديثِ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو - وَالْكُلُّ -: «وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُحْبِ أَنْ يُحْبِ أَنْ يُحْبِ أَنْ يُورُدُي النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ» (١).

وَيُرْشِدُ إِلَى حُسْنِ التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ بِقَوْلِهِ - كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَنَس - وَالْكُ -: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ دَتَى يُحِبُّ لِأَخْيِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٢).

وَأَعْظَمُ النَّاسِ وَهُمَّا مَنْ يَطْلُبُ تَوْقِي رَالنَّاسِ، وَهُو لَمْ يُوَقِّرِ اللهِ حَقَّ تَوْقيرِهِ.



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسلِّم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٣)، وَمُسْلِمُ (٤٥).

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رُحِمَهُ اللهُ -: «مِنْ الْعَظْمِ اللهُ أَنْ تُطْلُبُ التَّعْظِيمَ وَالتَّوْقِيرَ مِنَ الْنَّاسِ، وَقَلْبُكَ خَالٍ مِنْ تَعْظِيمِ اللهِ وَتَوْقِيرِهِ، فَإِنَّكَ تُوقِّرُ الْمَخْلُوقَ وَتُجلِّهُ أَنْ يَرَاكَ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ - سَبُحَانَهُ وَتَعَالَى '-: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ( الله ) - الله عَلَيْهِ، قَالَ الله - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى '-: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ( الله ) [ نُوح: ١٣].

أَيْ: تُعامِلُونَهُ مُعَامَلَةَ مَنْ تُوقِّرُونَهُ» (1).

(١) «الْفَوَائِدِ» (٢٢٨ - ٢٢٩).





#### السلَّالمَةُ مِنَ النَّاسِ

وَاهْمِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ إِلَى السَّلامَةِ مِنَ النَّاسِ وَاهْمِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ إِلَى السَّلامَةِ مِنَ النَّاسِ مَن مَن مَن النَّاسِ أَنْبِيَاءُ الله وَرُسُلُهُ، بَلْ مَا سَلِمَ مِنْهُمْ خَالِقَهُمْ، فَكَيْفَ تَنْفَرِدُ بِالسَّلامَةِ ١٤.

وَلَيْسَ يَخْلُو الزَّمَ اللهُ مِنْ شُعِهِ، وَلا مِنْ خِياانَةٍ وَخَنَا (١) فِيهِ، وَلا مِنْ خِياانَةٍ وَخَنَا (١) مَا سَلِمَ اللهُ مِنْ بَرِيَّتِهِ وَلا نَبِيُّ اللهُ صِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اله

فَوَطِّنَ نَفْسَكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى السَّلامَةِ مِنَ النَّاسِ سَبِيلٌ، وَانْظُرُ الْنَاسِ سَبِيلٌ، وَانْظُرُ إِلَى مَا يَنْفَعُكَ وَيُصلِّحُكَ مَعَ اللهِ فَافْعَلْهُ وَرَدِّدْ قَوْلَ عُمَرَ ابْنِ الْوَرْدِيِّ:

لَيْسَ يَخْلُو الْمَرْءُ مِنْ ضِدٍّ، وَلَوْ حَاوَلَ الْعُرْزُلَةَ فِي رَأْسِ الْحَبِلُ

<sup>(</sup>١) الْخَنَا الْفُحْشُ فِي الْمَنْطِقِ وَقَدْ خَنِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ صَدِيَ.



#### الحكمة

وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْحِكُمَـةَ وَاهِم كَسْبِيَّةٌ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ كَسْبِ الْعَبْدِ.

فَالْحِكْمَةُ هَبِهٌ وَفَضلٌ مِنَ اللهِ ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُشَاءُ وَمَن يُشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [الْبَقَرَةُ: ٢٦٩].

فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّقَ وَسَدَّدَ، وَأَعْطَى ٰ وَيَسَّرَ.

وَنَصِيبُ الْمَرْءِ مِنَ الْحِكُمَةِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ اتَّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.





#### الأمانة

واَهِمٌ مَنْ حَصَرَ الأَمَانَةَ بِشَيْءٍ وَاهْمُ مَنْ حَصَرَ الأَمَانَةَ بِشَيْءٍ مَا فَالْمُ مَنْ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ: كَحِفْظِ الْوُدَائِعِ.

فَالْأَمَانَةُ النَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - في كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّا عُرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً (٧٢) ﴾ [الأَحْزَابُ: ٧٧].

تَعُمُّ جُمِيعَ وَظَائِفِ الدِّينِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ (١).

قَالُ الْكَضُويُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «كُلُّ مَا افْتُرِضَ علَى الْعبَادِ فَهُو آَمَانَةٌ: كَصَلاة، وَزَكَاة، وَصِيام، وَأَدَاء دَيْن، وَأَوْكَدُها الْوَدَائع، وَأَوْكَدُها الْوَدَائع، وَأَوْكَدُ الْوَدَائع كَتْمُ الْأَسْرَارِ (٢).



<sup>(</sup>۱) «الْجَامِعُ لأَحْكَامِ الْقُرْآنِ» لِلْقُرْطُبِيِّ (۲۵۳/۱٤)، وَ«فَتْحُ الْقَدِيرِ» (۳۰۸/٤ - ۳۰۹). (۲) «الْكُلِّاّت» (۱۸۷).



#### الشَّجَاعَةُ

# وَاهِمُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّجَاعَةَ فِي وَاهْمُ قُوَّةٍ الْبَدَنِ.

وَإِنَّمَا هِي: «شِرَّةُ الْقَلْبِ فِي الْبَأْسِ» (١).

فَهِيَ خُلُقٌ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ، وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْأَفْعَالِ، وَالْأَقْوَالِ، وَالتُّرُوكِ.

يَقُولُ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَالشَّجَاعَةُ لَيْسَتُ هِيَ قُوَّةَ الْبَدَنِ، وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ قَوِيَّ الْبَدَنِ ضَعِيفَ الْقَلْبِ، وإَنَّمَا هِي: قُوَّةُ الْقَلْبِ وَثَبَاتُهُ» (٢).

قُلْتُ: أَشْجَعُ النَّاسِ الَّذِي يَقُولُ:

أَشُدُ عَلَى الْكَتِيبَةِ (٣) لا أَبَالِي

أَحَتُّ ضِي (٤) كَانَ فِيهَا أُمْ سِواَهَا (٥)

(٣) الْكَتِيبَةُ - بِزِنَةِ الصَّحِيفَةِ - الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْحَبَيْسِ، وَإِلْجَمْعُ الْكَتَاثِبِ.

(٤) الْحَتَّفُ - بِالْفَتَحِ -: الْمَوْتُ، وَالْجَمْعُ الْحَتُوفُ.

(٥) «صَفُوةُ الأَخْبَارِ وَالآثَارِ» (٨٣).

<sup>(</sup>۱) «لِسَانُ الْعَرَبِ» (۱۷۳/۸).

<sup>(</sup>۲) «الْفُتَاوِيٰ» (۱۵۸/۲۸).



#### التَّكَلُّفُ

وَاهِم مَنْ ظَنَّ أَنَّ تَقْلِيدَ الرِّجَالِ فِي وَاهِم أَصْوَاتِهِمْ وَحَرَكَاتِهِمْ مِنْ عَلامَة الرَّجُولَة الْكَامِلَة.

لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَوَهّمُهُ، لَمَا تَرَكَ الصّحَابَةُ مُحَاكَاةُ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهّمُهُ، لَمَا تَرَكَ الصّحَابَةُ مُحَاكَاةُ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْ - أَعْظَم رَجُلُ عَرَفَتْهُ الْبَشَرِيَّةُ، فَلَمْ يُنْقَلُ إلَيْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَاكُونَ صَوْتَهُ وَحَرَكَاتِهِ وَإِشَارَتَهُ فِي قِرَاءَتِهِ لِلْقُرْآنِ، أَوْ خَطَابَتِهِ، مَعَ شِدَّةً حُبُهُمْ لَهُ.

وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الأَصُولِ: أَنَّ تَرْكَ الْعَمَلِ بِالشَّيْءِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ - مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضَى لَهُ - يَدُلُ عَلَى عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ. الْمَشْرُوعِيَّةٍ.

وَالْإِنْسَانُ مَهْمَا تَخَلَّقَ بِغَيْرِ أَخْلاقِهِ، وَابْتَدَعَ مَا لَيْسَ مِنْ طَبْعِهِ فَسَيَنْكَشِفُ الْبَهْرَجُ وَيَعُودُ إِلَى الْمُسْرِةُ وَيَعُودُ إِلَى الْمَاسِيَنْكَشِفُ الْبَهْرَجُ وَيَعُودُ إِلَى الْمَاسِيَنْكَشِفُ الْبَهْرَجُ وَيَعُودُ إِلَى اللهِ اللهُ ا



قَالَ ذُو الإصبُعِ الْعدُوانِيِّ:

كُلُّ امْرِئِ رَاجِعٌ يَوْمًا لِشِيمَتِهِ

وَإِنْ تَخَلَّقَ أَخْ لِلقِّ إِلَى حِينِ

وَقَالَ كُثيرُ عَزَّةً:

وَمَنْ يَبْتَدعُ مَا لَيْسَ مِنْ خِيمِ نَفْسِهِ

يُدَعْهُ وَيَغْلِبْهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُهَا

وَقَالَ آخَرُ:

وأسْرعُ مَفْعُ ول إِفْعَلْتَ تَغْيُّراً

تُكَلُّفُ شَيْءٍ فِي طِبَاعِكَ ضِدُّهُ





#### الْهَدِيَّةُ

لَقُدْ وَهِمَ مَنْ عَرَفَ الأَثَرَ الْعَظيمَ لِلْهَدِيَّةِ، ثُمَّ يَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهِا.

فَالْهُدِيَّةُ سَبِيلُ الْحُبِّ، وَبِسَاطُ الْوُدُّ، وَإِكْسِيرُ الْأَلْفَةِ، وَبَرِيدُ الْأَلْفَةِ، وَبَرِيدُ الْقَلْبِ، وَشِعَارُ التَّقْدِيرِ، وَعَنْوَانُ التَّكْرِيمِ، وَالسِّحْرُ الْمُلْبِ، وَشِعَارُ التَّقْدِيرِ، وَعَنْوَانُ التَّكْرِيمِ، وَالسِّحْرُ الْحَلْلُ التَّذِي يَفْتَحُ الْبَابَ الْمُصْمَتَ (١)، وَيَسُلُ (٢) الْحَلْلُ النَّذِي يَفْتَحُ الْبَابَ الْمُصَمَّمَ مَتَ (١)، وَيَسُلُ (٢) سَخِيمَةَ (٣) الْقَلْبِ، وَيَذْهَبُ بِوَحَرَ الصَّدْرِ (٤).

فلْيَحْرِصْ عَلَيْهَا مَا اسْتَطَاعَ، وَخَاصَّةً الدَّاعِيَةَ إِلَى الله؛ عَلَّهُ يَتَسَلَّلُ إلى تِلْكَ الْقُلُوبِ الشَّارِدَةِ، فَيَرُدَّهَا إِلَى رِيَاضِ عَلَّهُ يَتَسَلَّلُ إلى تِلْكَ الْقُلُوبِ الشَّارِدَةِ، فَيَرُدَّهَا إِلَى رِيَاضِ الْهُدَى وَالإِيمان.



<sup>(</sup>١) الْبَابُ الْمُصمَّتُ: الْمُبُهَمُ إغْلاقُهُ.

<sup>(</sup>٢) السلُّ:انْتِزَاعُ الشِّيْءِ وَإِخْرَاجِهُ فِي رِفْقٍ، وَبَابُهُ:رُدَّ.

<sup>(</sup>٣) السَّخيِمَةُ: الْحِقِّدُ، وَالْجَمْعُ السَّخَائِمِ.

<sup>(</sup>٤) وَحَرُ الصَّدْرِ - بِالتَّحْرِيكِ -: غِلُّهُ وَعَدَاوَتُهُ.

هَدَايَا النَّاسِ بَعْ ضِهِمُ لِبَعْضِ

تُولِّدُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوصَالِا وَتَولِّدُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوصَالِا وَتَارِزُعُ فِي الْقُلُوبِ هَوَى وَوُدًا

وَتُكْسُوكَ الْمَهَابَةَ وَالْجَلالا وَتُكُسُوكَ الْمَهَابَةَ وَالْجَلالا مَصَايِدُ لِلْقُلُوبِ بِغَيْرِ لَغَبِ (١)

وتَمنُحكُ الْمَحَبُّةَ وَالْجَمَالا

<sup>(</sup>١) اللُّغَبُ: كَالتُّعَبِ زِنَةً وَمَعْنَىً.





## مُودَّةُ الصَّالِحِينَ

# واهم من ظن أن الناس كافة واهم سيودونه ما استقام على المستقام على المستقام على

فَالْمُوَدَّةُ النَّتِي ذَكَرَهَا الله في كتَابِهِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّا لَحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ ﴿ ﴾ [ مَرْيَمُ: ٩٦].

مَوَدَّةً فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَأُولْيِائِهِ الْمُتَّقِينَ، وَلَيْسَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ كَافَّةً، أَلاَ تَرَى ٰ أَكْثَرَ النَّاسِ مُقَصِّرِينَ فِي حَقِّ خَالِقِهِمْ، وَالْقَلِيلُ النَّادِرُ هُمُ الَّذِينَ يُحِبِّهُمْ وَيُحِبِّونَهُ .

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ سَعْدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَالنَّاسُ فِي مُعَامَلَةِ الصَّالِحِينَ ثَلاثَةُ أَقْسَام:

١ - أهْلُ الْجَفَاءِ: النَّذِينَ يَهْضِمُونَهُمْ حُقُوقَهُمْ، وَلا يَقُومُونَ
 بحَةً هِمْ: مِنَ الْحُبِّ وَالْمُ وَالاةِ لَهُمْ، وَالتَّوْقِيرِ
 وَالتَّبْجِيلِ.



- ٢ أَهْلُ الْغُلُوِّ: التَّذِينَ يَرْفَ عُ ونَهُمْ فَ وْقَ
   مَنْزِلَتِهِمُ التَّتِي أَنْزَلَهُمُ اللهُ بِهَا.
- ٣ أَهْلُ الْحَقِّ: النَّذِينَ يُحِبِّ ونَهُمْ وَيُواللُونَهُمْ،
   وَيقُومونَ بِحُقُوقِهِمُ الْحَقِيقَةِ، وَلَكِنَّهُمْ يَبْرَءُونَ مِنَ
   الْغُلُوِّ فِيهِم، وَادِّعَاءِ عِصْمَتِهِمْ» (١).

وَأَحْبِبْ - لِحُبِّ اللهِ - مَنْ كَانَ مُوْمِنًا وَأَبْغِضْ - لَبُغْضِ اللهِ - أَهْلَ التَّمَرِّدِ وَأَبْغِضْ - لَبُِغْضُ اللهِ - أَهْلَ التَّمَرِّدِ وَمَا الدِّينُ إِلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ وَالْوَلا كَذَاكَ الْبَرَا مِنْ كُلِّ غَاوِ وَمُعْتَدِي

(١) «الْقَوْلُ السَّدِيدُ» (٧٤).





# صِلَةُ الرَّحِمِ

واهم من ظن أن صلة الرحم واهم أن مكافساة الرحم واهم الله مكافساة الله مكافساة المكون مكافساة المكون مكافسا مكن المكون مكافسا مكن وصلك من قطعه أله ويقطع من قطعه أله المكون المكون

وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الصِّلَةِ فِي شَيْءٍ، فَالْوَاصِلُ الْحَقِيقِيُّ النَّذِي إذَا قُطْعِتْ رَحِمِهُ وَصَلَهَا.

فَضِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو - وَاللَّهُ اللهُ - قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله - عَلَيْهِ -: «لَيْسَ الْوَصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطْعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (١).



(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٩٩١).

وَحُسْبُكُ مِنْ ذُلِّ وَسُوءِ صَنيعَةٍ

منَّاوَاةُ (١) ذِي الْقُرْبَى، وَإِنْ قِيلَ: قَاطِعُ

وَلَكِنْ أُوَاسِيهِ، وَأَنْسَى ذُنُوبَهُ

لِتُ رُجِعَ لَهُ يَوْمُ اللَّهِ الرَّوَاجِعُ

وَلا يَسْتَوِي فِي الْحُكُم عَبْدَانِ: وَاصِلُ

وَعَبْدُ لأَرْحَامِ الْقَرَابَةِ قَاطعُ (٢)

(١) مُنَاوَاةٌ: مُعَادَاةٌ.

(٢) «أَدَبُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ» (١٥٣).



# مَوَدَّةُ الْقَرِيبِ

واهم من لا يَود أقاربه ولا يَتودد واهم الكيه والا يَتودد واهم الكيه والا يَته والهم الكيه والا يَته والهم الكيه والمحم والمحمودة والمحم

وَمِنْ تَوْجِيهِ النَّبِيِّ - إِيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ - :

«بِلُّوا أَرْحَامَكُمْ (1)، وَلَوْ بِالسَّلامِ» (٢).

وَمَـعْنَى ٰ « بُلُّوا » مِنَ الْبَلَلِ ، وَهُوَ الْمَـاءُ الَّذِي يَبُلُّ

<sup>(</sup>١) بُلُوا أَرْحَامَكُمْ، أَيْ: نَدُوْهَا بِالصَّلَةِ،وَبَابُهُ: رَدَّ، وَبِلالاً - أَيْضًا بِالْعَلَةِ،وَبَابُهُ: رَدَّ، وَبِلالاً - أَيْضًا بِالْكَسْرِ -.

<sup>(</sup>٢) صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ وَكِيعٌ فِي «الْزُهْدِ» (٧٤/٢)، وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ الْجَامعِ» (٢٨٣٨).

الْحَشِيشَ؛ لِيعيدَهُ رَطْبًا حَتَّى لا يُسْرِعَ إِلَيْهِ الْيُبُسَ، فَيَكُونُ سَبَبًا فِي تَقْطيعِهِ، فَتُضَرِّقُهُ الْرِيَاحُ شَذَرَ مَذَرَ، فَكَذَلِكَ الْقَرَابَةُ.

لاَ خَيْرَ فِي قُرْبَى بِغَيْرِ مَوَدَّةٍ

وَلَرُبَّ مُنْتَضِعٍ بِوُدٌ أَبَاعِدِ (١)
وَلَرُبَّ مُنْتَضِعٍ بِوُدٌ أَبَاعِدِ (١)
وَإِذَا الْقَرَابَةُ أَقْدِبَلَتْ بِمَدوَدَّةٍ

فَاشْدُدْ لَهَا كُفَّ الْقُبُولِ بِسَاعِدِ





#### السبياسة

واهم من ظَن أن السياسة التي تسير واهم على من ظن أن السياسة التي تسير على على من حكى الديمة راطية ترعى المثون الأمة وتعمل على إصلاح الراعي والرعية.

هَيْهَاتَ (١)، فَتلْكَ حُمَّى مُخَدِّرَةٌ (٢)، وَسَرابٌ (٣) بِقِيعَة (٤)، وَبَرِيدُ النَّفَاقِ، وَسَلَّمُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللهَ عَلَى حَرْفِ  $(\hat{o})$ .

(١) هَيْهَاتَ - وَفِيهَا لُغَاتٌ -: اسْمُ فِعْل مَاضٍ، بِمَعْنَى : بَعْدَ جِدًا.

(٢) مُخُدَّرَةٌ: مُسْتُورَةٌ.

(٣) الْسَرَّابُ - بِالْفَتَّحِ -: مَا يُرَى فِي الصَّحَارِي مِنْ لَعَانِ الشَّمْسِ عِنْدَ اشْتِدَادِ حَرُّ النَّهَارِ كَأَنَّهُ مَاءٌ، وَسُمُي سَرَابًا؛ لأَنَّهُ يَسْرُبُ (أَيْ: يَجْرِي كَالمَاء).

(٤) الْقِيَعةُ - بِالْكُسْرِ -: جَمْعُ قَاعٍ، وَهُوَ الْمَوْضَعُ الْمُنْخَفِضُ النَّذِي يَسْتَقِرُّ فِيهِ الْمَاءُ، وَقَيلَ: الْقَبِعَةُ وَالْقَاءُ وَاحدٌ.

> (٥) الْحُرْفُ - بِالْفَتْحِ -: الشَّكُ، وَأَصلُهُ مِنْ حَرْفِ الشَّيْءِ: وَهُوَ طَرَفُهُهُ، وَمِنْهُ حَسرُفُ الْجَسبَلِ، وَهُو أَعْسلاهُ الْمُمَدَّد، فَإِنَّ الْقَائِمَ عَلَيْهِ مُضْطَرِبٌ غَيْرُ مُسُتَقِرَّ، وَالنَّذِي يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَسرْفِ قَلِقٌ فِي دِينهِ عَلَى غَيْرِ ثَبَاتٍ وَطُمُأْنِينَةٍ إِكَالَّذِي هُوَ عَلَى حَرْفِ الْجَبَلِ.

وَللهِ دَرُّ الْعَلاَّمَةِ الأَلْبَانِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - حِينَ قَالُ عَنِ السِّيَاسَةِ بَعْدَ أَنِ اكْتُوَى بِنَارِهَا: «مِنَ السِّيَاسَةِ تَرْكُ السِّيَاسَةِ».

فَهَلْ مِنْ مُعْتَبِرِ؟، فَإِنَّ السَّعِيدَ مَنِ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ.

مَنْ مُخْبِرُ الْقَوْمِ شَطَّت (١) دَارُهُمْ وَنَأَت (٢)

أَنِّي رَجَهِ عُتُ إِلَى ' كُتُبِي وَأَوْرَاقِي عَفْتُ السِّيَاسَةَ حَتَّى ٰ مَا أَلَمَّ بِهَا (٣)

وَقَدْ رُدَدْتُ إِلَيْهَا كُلَّ مِيثَاقِ لأَنَّهَا جَشَّمَ تُنْبِي ( ٤ ) كُلُّ نَائِبَةٍ ( ٥ )

وَأَنَّهَا كُلُّفَتّْنِي غَيْرَ أَخْلِاقِي

<sup>(</sup>١) شُطَّتُ: بَعُدُتُ، وَبَابُهُ : رَدَّ وَجَلَسَ.

<sup>(</sup>٢) نَأْتُ: بَعُدُتُ، وَيَابُهُ : سَعَىٰ.

<sup>(</sup>٣) أَئُمُّ بِهَا: نَزَلُ.

<sup>(</sup>٤) جُشِّمَتْنِي: كَلَّفَتْنِي عَلَى ٰ مَشَقَّةٍ.

<sup>(</sup>٥) النَّائبِةُ: الْمُصِيبَةُ، وَالْجَمْعُ النَّوَائِبُ.



#### الْبُخْلُ

# واهم من طَن طَن أَن إنْ النَّاقَ فُضُولِ الْمَالِ فَوَاهِم مَنْ طَن أَن النَّاسِ، سَبَب لِلْفَقْر وَالْحَاجَة إِلَى النَّاسِ، وَهَذَا مِنْ حِيلِ الشَّيْطَانِ وَتَلْبِيسِهِ.

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨ ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٦٨].

قَالْفَحْشَاءُ هُنَا: الْبُخْلُ بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِّرِينَ، بَلْ مِنْ أَقْبَحِ الْفُوَاحِشِ (١). الْفُوَاحِشِ (١).

فَالْعِبَادُ بَيْنَ دَاعِيينِ: دَاعِي الرَّحْمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْخَيْرِ، وَالْتَّوَابَ الْعَاجِلَ الْخَيْرِ، وَيَعِدُهُمْ عَلَيْهُ الْخَيْرِ وَالْفَضْلَ، وَالْثَوَابَ الْعَاجِلَ وَالْآجِلَ، وَإِخْلَافَ مَا أَنْفَقُوا، وَدَاعِي الشَّيْطَانِ اللَّذِي يَحُثُّهُمْ وَالْآجِلَ، وَإِخْلَافَ مَا أَنْفَقُوا، وَدَاعِي الشَّيْطَانِ اللَّذِي يَحُثُّهُمْ عَلَى الْإِمْسَاكِ، وَيُخَوِّفُهُمْ - إِنْ أَنْفَقُوا - أَنْ يَفْتَقِرُوا.

فَمَنْ كَانَ مُجِيبًا لِدَاعِي الْرَّحْمَنِ، وَأَنْفَقَ مِمَا رَزَقَهُ الله - فَلْيُبْشِرْ بِمَغْضِرَةِ الْذُنُوبِ، مُمَا رَزَقَهُ الله - فَلْيُبْشِرْ بِمَغْضِرَةِ الْذُنُوبِ، وَمَنْ كَانَ مُجِيبًا وَحُصُولِ كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَمَنْ كَانَ مُجِيبًا وَحُصُولٍ كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَمَنْ كَانَ مُجِيبًا (٢٧٤).



لِدَاعِي الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدْعُو حزْيَهُ؛ لِيَكُونُوا مَنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، فَلْيَخْتَرِ الْعَبْدُ أَيَّ الأَمْرَيْنِ أَلْكَفُ بِهِ (١).

قَالَ الْمُوصِلِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

وَآمِرَةٍ بِالْبُخْلِ قُلْتُ لَهَا: اقْصُرِي

فَلَيْسُ إِلَى مَا تَأْمُ رِينَ سَبِيلُ

أَرَى النَّاسَ خُلِاَّنَ الْجَوَادِ، وَلا أَرَى ا

بُخِيلًا لَهُ فِي الْعَالَمِينَ خَلِيلُ

وَإِنِّي رَأَيْتُ الْبُ خُلْ يُزْرِي بِأَهْلِهِ

فَأَكْرَمْتُ نَفْسِي أَنْ يُقَالَ: بَخِيلُ

وَمِنْ خَيْرِ حَالاًتِ الْفَتَى ٰ - لُوْ عَلِمْتِهِ -

إِذَا نَالُ شَيِئًا أَنْ يَكُونَ يُنيِلُ

عَطَائِي عَطَاءُ الْمُكُثِرِينَ تَجَمُلاً

وَمَا لِي - كُمَا قَدْ تَعْلَمِينَ - قَلِيلُ

(١) انظُر «تَفْسِيرابْنِ سَعُدِيٌّ» (١١٧).

(٢) اقْصُرِي: كُفِّي، وَبَابُهُ نَصَرَ.

(٣) خُلاَّن - بِالضَّمِّ -: جَمْعُ خَلِيلٍ، وَهُوَ الصَّدِيقُ الْمُخْتَصُّ، وَيُجْمَعُ - أَيْضًا - عَلَى الْخَلِاَّءَ.

(٤) يُقَالُ: أَزْرَى ٰ بِهِ: إِذَا حَقَّرَهُ وَهُوَّنَّهُ.

(٥) أَنَالُهُ الشَّيْءَ: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.



# الْعزَّةُ

وَاهِم مَنْ رَامَ الْعِزَّةَ - مِنْ غَيْرِ الْوُقُوفِ عَلَى عَلَى عَتَبَةِ الْعُبُودِيَّة؛ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للهِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فَاطر: ١٠].

وَضِدُّ الْعِزَّةِ الذِّلَّةُ، وَسَبَبُهَا الذُّنُوبُ وَالْمَاصِي.

قَالُ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللهُ -: «إِنَّهُمْ - وَإِنْ طَقَطَقَتْ بِهِمُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا الْمُعْصِيَةِ لا الْبِغَالِ (١)، وَهَمَلُجَتُ (٢) بِهِمُ الْبَرَاذِينُ (٣) - إِنَّ ذُلُّ الْمَعْصِيَةِ لا يُفَارِقُ قُلُوبَهُمْ، أَبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُذِلُّ مَنْ عَصَاهُ» (٤).

<sup>(</sup>١) طَقَطْقَةُ الْبِغَالِ: صَوْتُ قَوَائِمِهَا عَلَى الأَرْضِ الصُّلْبَة.

<sup>(</sup>٢) الْهُمُلُجَةُ: حُسْنُ سَيْرِ الدَّابَّةِ فِي سُرْعَةٍ وَبُخْتُرَةً.

<sup>(</sup>٣) الْبُرَادِينُ: جَمْعُ الْبِرْدُوْنِ - بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهَتْحِ الدَّالِ، بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَهُ -، وَيُطْلُقُ عَلَى اغَيْرِ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْخَيلِ وَالْبِغَالِ.

<sup>(</sup>٤) «الدَّاءُ وَالدَّوَاءُ» (٩٠).



وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - رَحِمَهُ اللهُ - :

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ

وَقَدْ يُورِثُ (١) الذُّلُّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَسيَاةُ الْقُلُوبِ

وَخَيْرٌ لِنَفْ سِكِ عِصْيَانُهُا

وَهَلْ أَفْ سَدَ الدِّينَ إِلاَّ الْمُلُوكُ

وأُحْبَارُ (٢) سُوءِ وَرُهْبَانُهَا (٣)(٤)

(١) يُورِثُ: يُعْقِبُ.

(٢) الأَحْبُارُ: عَلَمَاءُ الْيَهُودِ، واَحِدُهُمْ حَبْرٌ - بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ -.

(٣) الرُّهُبَانُ: عَبُادُ النَّصَارَىٰ فِي كَنَائِسِهِمْ، وَاحِدُهُمْ رَاهِبٌ.

(٤) «الدَّاءُ وَالدُّواءُ» (٩٠).



# سلَامَةُ الصَّدْرِ

واهم من شعل نفسه بمن يبغضه واهم من شعر من يبغضه وسست قد عدد بمن نال منه منه وسست في من نال منه منه في المنع والمنه والمنع والمنت والمن

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «مَشْهَدُ شَرِيفٌ جِدًا لَنْ عَرَفَهُ، وَذَاقَ حَلاوَتَهُ، وَهُو: أَلاَّ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَسِرُهُ بِمَا نَالَهُ لَنْ عَرَفَهُ، وَذَاقَ حَلاوَتَهُ، وَهُو: أَلاَّ يَشْتَغِلَ قَلْبُهُ وَسِرُهُ بِمَا نَالَهُ مِنْ الأَذَى وَطُلَبِ الْوُصُولِ إِلَى ذَرْكِ ثَأْرِهِ، وَشَعْاءِ مَنْ الأَذَى وَطُلَبِ الْوُصُولِ إِلَى ذَرِكِ ثَأْرِهِ، وَشَعْاءِ نَفْ سِيهِ، بَلْ يُفَرِّعُ قَلْبُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَرَى أَنَّ نَفْ سِيهِ، بَلْ يُفَرِّدُهُ وَخُلُوهُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَرَى أَنَّ سَلامَتَهُ وَبَرْدُهُ وَخُلُوهُ مِنْهُ أَنْفَعُ لَهُ، وَأَلَذُ

وَأَطْيَبُ، وَأَعْوَنُ عَلَى مَصَالِحِهِ فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا الشَّنَغَلَ بِشَيْءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ أَهُم عَنْدَه ، وَخَيْرٌ لَهُ مَنْه ، الشُّتُغَلَ بِشَيْءٍ فَاتَهُ مَا هُوَ أَهُم عَنْدَه ، وَخَيْرٌ لَهُ مَنْه ، فَيَكُون بُذَلِكَ مَغْبُوناً (١) ، وَالرَّشِيدُ لا يَرْضَى للإَلْكَ، وَيَرَى أَنَّهُ مَنْ تَصَرَّفَاتِ السَّفِيه ، فَأَيْنَ سَلامَةُ الْقَلْبِ مِنِ امْتِلائِهِ بِالْغِلِّ مَنْ امْتِلائِهِ بِالْغِلِّ وَالْوُسَاوِس، وَإَعْمَالِ الْفَكْرِ فِي إِذْرَاكِ الانْتِقَام ؟١ ه (٢).

وَمَ الشَّكُو تَلُونُ أَهُلِ وَدُي

وَلَوْ أَجْدَتْ (٣) شَكِيَّتُ هُمْ شَكَوْتُ

مَلِنْتُ عِ تَ ابَهُمْ، وَيَئِ سْتُ مِنْهُمْ

فَ مَا أَرْجُ وهُمُ فِي مَنْ رَجَ وْتُ

إِذَا أَدْمَتُ قَوَارِصُهُمُ ( ٤ ) فُوَادِي

وَصَـبَـرْتُ عَلَى أَذَاهُمْ وَانْطُوَيْتُ (٥)

<sup>(</sup>١) الْمَغْبُونُ: الْخَاسِرُ وَالْمَنْقُوصُ، وأَصلُهُ مِنَ الْغَبْنِ، وَهُوَ الْبَيْعُ بِأَقَلَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ.

<sup>(</sup>٢) «مَدَارِجُ السَّالِكِينَ» (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) أَجْدَتُ: نَفَعَتْ وَأَغْنَتْ.

<sup>(</sup>٤) الْقَ وَارِصُ : جَ مْعُ قَ ارِصَ قٍ، وَهِيَ الْكَلِمَ لَهُ الْمُ وَّذْيَةُ الْمُ وَذْذِيَةُ الْمُ وَذْذِيَةُ

<sup>(</sup>٥) انْطَوَيْتُ: أَعْرَضْتُ وَفَصَلْتُ.



وَجِئْتُ إِلَيْهِمُ طَلْقَ (١) الْمُحَيَّا (٢)

كَانِّي مَا سَمِعْتُ وَلا رَأَيْتُ تَجَنَّوْا (٣) لِي ذُنُوبًا مَا جَنَتْهَا

يَداي، وَلا أَمَ رِنْ وَلا نَهَ يِنْ تَهُ مِيْتُ وَلا نَهَ مِيْتُ وَلا نَهَ مِيْتُ وَلا نَهَ مِيْتُ وَلا نَهَ وَلا نَهَ مَا أَضْمَ رُنْ أُنْ عُدْرًا

كَمَا قَدْ أَظْهَ رُوهُ وَلا نَوَيْتُ وَيَوْمُ الْحَشْرِ مَوْعِدُنَا، وَتَبْدُو

صحيفة ما جَنُوهُ وَمَا جَنَيْتُ

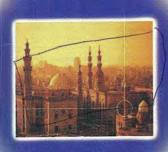

<sup>(</sup>١) طَلْقُ - مُثَلَّثَةً وَكَكَتِفِ -أَيْ:ضَاحِكَهُ مُشْرِقَهُ.

<sup>(</sup>٢) الْمُحَيّا - بِالضَّمِّ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ -: الْوَجْهُ.

<sup>(</sup>٣) التَّجَنِّي: كَالتَّجَرُّم، وَهُوَ أَنْ يَتَقَوَّلَ عَلَيْكَ ذَنبًا لَمْ تَفْعَلْهُ.

<sup>(</sup>٤) أَضْمَرْتُ: أَخْفَيْتُ.



# الإغْضاء عن زَلَّة الإخوان

وَاهِم مَنْ ظَنَّ أَنَّ قَبُولَ الْعُنْرِ لِأُوَّلِ وَهْلَةٍ وَالْمِم لَا يَتَّفِقُ وَالرَّجُولَةَ وَلا يَحْفَظُ لِلْمَرْءِ مَكَانَتَهُ وَجَاهَهُ بَلِ الرَّجُولَةُ الْحَقَّةُ الْحَقَّةُ أَنْ مَكَانَتَهُ وَجَاهَهُ وَمَلُوعَتُهُ لَا عُذَلِكَ مَمَا يَحْفَظُ لَهُ مَكَانَتَهُ وَجَاهَهُ وَمُرُوءَتَهُ.

فَفِيَ قِصَّةِ مَاعِزِ عِنْدَ «الْبُحَارِيِّ» لَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - فَقَالَ لَهُ: «لَعَلَّكُ - فَقَالَ لَهُ: «لَعَلَّكُ مَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكُ قَبَلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ (١) ، أَوْ نَظَرْتَ؟» (٢).

إِذَا مَا بَدَتْ مِنْ صَاحِبٍ لَكَ زَلَّةٌ

فَكُنْ أَنْتَ مُ حُتَ الا لِزِلَّتِ مِ عُدْراً

(١) الْغَمْزُ: الإشارَةُ بِالْعَيْنِ أَوِ الْيَدِ، أَوِ الْمُرَادُ بِهِ: وَضْعُ الْيَدِ فِي عُضْوِ الْغَيْرِ، وَبَابُهُ: ضَرَبَ. (٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦٨٢٤).





# بَلْ إِنَّ الْعَفْوَ طَرِيقٌ إِلَى الْعِزِّ وَالرِّفْعَةِ.

فَفِي «صَحِيحِ مُسُلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَّغِالْتُنَهُ – وَعَالَٰتُهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – عَلَا ﴿ مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عِزًا » (١) .

اقْ بَلُ مَ عَ اذِيرَ مَنْ يَأْتِيكَ مُ عُتَ ذِرًا

إِنْ بَرَّ (٢) عِنْدَكَ فِيمًا قَالَ أَوْ فَجَرَا (٣)

لَقُدُ أَطَاعَكَ مَنْ يُرْضِيكَ ظَاهِرُهُ

وَقَدْ أَجَلُّكَ ( ٤ ) مَنْ يَعْصِيكَ مُسْتَتِرًا ( ٥ )

وَلا يُلامُ مَنْ خَضَعَ لأَخيه فِي اعْتِذَارِهِ؛ فَلا يَزِيدُهُ ذَلِكَ إلاً رِفْعَةً؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُعْتَذِرُ إِلَيْهِ كَرِيمًا، فَسَوْفَ يَقْبُلُ الْعُذْرُ، بَلْ سَيَعْذِرُهُ ابْتَدَاءً مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لَئِيمًا كَانَ هُوَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ لا الْمُعْتَذِرُ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسلِم (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) بَرَّ فِي عُنْرِهِ: صَدَقَ، وَبَابُهُ: عَلْمَ.

<sup>(</sup>٣) فَجَرَ: كَذَبَ، وبَابُهُ : دَخَلَ.

<sup>(</sup>٤) أُجَلُّكَ: أَعْظَمَكَ وَكَبِّرَكَ وَاحْتَرَمَكَ.

<sup>(</sup>٥) مُسْتَتِرًا، أَيْ: فِي غَيْبَتِكَ وَعَدَم رُؤْيَتِكَ إِيَّاهُ.



### إِذَا اعْتَذَرَ الْجَانِي فَمَا الْعُدْرُ ذَنْبَهُ

وكَانَ الَّذِي لا يَقْبَلُ الْعُدْرَجَانِيا

وَكِرَامُ النَّاسِ يَقْضُونَ هَذَا الْحَقَّ، وَيَجْعَلُونَ الْمُعْتَذِرَ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ عَنْ إِسَاءَتِهِ، فَإِنَّ التَّوَاضُعَ يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتِهِ يَعْتَذِرُ عَنْ إِسَاءَتِهِ، فَإِنَّ التَّوَاضُعَ يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْذِرَتِهِ - حَقَّا كَانَتُ أَوْ بَاطِلاً -، وَتَكِلُ سَرِيتَهُ إِلَى اللهِ - تَعَالَى اللهِ - تَعَالَى اللهِ - يَعَالَى اللهِ - يَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَقُالُ - أَيْضًا -: «وَعَلامَةُ الْكَرَمِ وَالتَّوَاضُعِ أَنَّكَ إِذَا رَأَيْتَ الْخَلَلَ فِي عُذْرِهِ لاَ تُوقِفُهُ عَلَيْهِ، وَلا تَحَاجُهُ، وَقُلْ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كُمَا تَقَوُلُ (٢).

فَعُذْرُكَ مَبْسُوطٌ (٣) لِذَنْبِ مُقَدَّم

وَوُدُّكَ مَ قُبُ ولٌ بِأَهْلِ وَمَ رُحَبِ (٤)

<sup>(</sup>١) «مُدَارِجُ السَّالِكِينَ» (١/٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) المُرْجِعُ السَّابِقُ (٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) بَسْطُ الْعُنْرِ: قَبُولُهُ، وَبَابُهُ: نَصَرَ.

<sup>(</sup>٤) قُولُهُمْ فِي التَّحِيَّةِ: أَهْلاً وَمَرْحَبًا. أَيْ: أَتَيْتَ أَهْلاً، وَاللَّهُ وَمَرْحَبًا. أَيْ: أَتَيْتَ أَهْلاً، وَأَنَيْتَ سَعَةً؛ فَاسْتَأْنِسْ وَلا تَسْتُوْحِشْ.



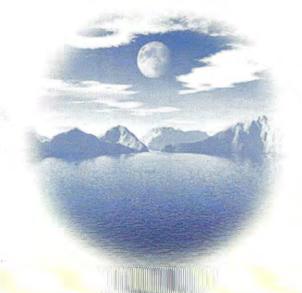

<sup>(</sup>١) الْكَاشِحُ: الَّذِي يُضْمِرُ لَكَ الْعَدَاوَةَ، وَيَابُهُ : قَطَعَ.

<sup>(</sup>٢) الْمُتَكَذِّبُ: الْمُتَكَلِّفُ لِلْكَذِبِ.

<sup>(</sup>٣) مُصارِماً: مُقَاطِعاً.



#### المعتاب

وَاهِم مَنْ ظَنَّ أَنَّ عِتَابَ إِخُوانِهِ وَاهِم عَلَى كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ سَبَبٌ لاسْتبْقَاءِ الْمُودَّةِ، وَالْحِفَاظِ عَلَى الأَّخُوَّةِ.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعُقَلاءُ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْعِتَابَ إِذَا كَثُرَ مَجَّتْهُ (١) النُّفُوسُ، وَأَثْمَرَ الْعَدَاوَةَ، كَمَا قِيلَ:

فَدَعِ الْعِتَابَ؛ فَرُبَّ شَرْ ر هَاجَ أُوَّلُهُ الْعِتَابِ

وَقَدْ يَكُونُ الْعِتَابُ جَمِيلاً فِي مَـقَامٍ وَحَـالٍ لا يُوَفَّقُ لَهُ إِلاَّ خَبِيرٌ بِسَيَاسَةِ النُّفُوسِ.

قَالَ ابْنُ حَرْمِ - رَحِمَهُ اللهُ- ؛ «الْعِتَابُ لِلصَّدِيقِ كَالسَّبْكِ (٢)

(١) مَجَّتْهُ: لَفِظَتْهُ وَلَمْ تَقْبَلُهُ، وَبَابُهُ: رَدَّ.

(٢) سَـبَكَ النَّهَبَ وَنَحْـوهُ مِنَ النَّائِبِ: ذُوتْبَهُ
 وَأَفْرُغَهُ فِي قَالَبِ، وَبَابُهُ: ضَرَبَ وَنَصَرَ.

لِلسَّبِيكَةِ (1)؛ فَإِمَّا تَصْفُو، وَإِمَّا تَطِينُ (٢).

وَيَتَأَكَّدُ الْعِتَابُ إِذَا كَانَ بِدُونِهِ يَحْصُلُ الْحِقْدُ.

قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: «الْعِتَابُ مِفْتَاحُ التَّعَالِي، وَالْعِتَابُ خَيْرٌ مِنَ الْحِقْدِ» (٣). قَالَ الْمُتَنَبِّي:

لَعَلَّ عَتْبِكَ مَحْمُ ودٌ عَوَاقبُهُ

فَرُبُّمَا صَحَّتِ الأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ ( 3 )

وَقَالَ آخَرُ:

أُعَاتِبُ ذَا الْمَ وَدَّةِ مِنْ صَدِيقٍ

إِذَا مَا رَابَنِي (٥) مِنْهُ اغْتِرَابُ إِذَا ذَهَبَ الْعِيتِ رَابُ فَلَيْسَ وُدُّ

وَيَبْ قَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ

<sup>(</sup>١) السَّبِيكَةُ: الْقَطِعْهَ اللُّذَوَّبَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْجَمْعُ السَّبَّائِكُ.

<sup>(</sup>٢) «الأخْلاقُ وَالْسَيْرُ» (١١٥).

<sup>(</sup>٣) «السيّر» (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) الْعِلَلُ: جَمْعُ عِلَّةٍ - بِالْكُسْرِ - ، وَهِيَ الْمَرَضُ.

<sup>(</sup>٥) رَابَنِي الأَمْسِرُ: شُكَّكَنِي وَأُوْجَبَ عَنْدِي رِيبِّةً وَتُهَمَّةً، وَبَابُهُ: بَاعَ ، وَرِيبَةً – أَيْضًا بِالْكَسُر –.

وَلا يَحْسُنُ وَلا يَجْمُلُ أَنْ تَعَاتِبَ مَنْ يَمَلُ صَحَبِلُوْكَ، وَيُعْرِضُ عَنْ أُخُوَّتِكَ، كَمَا قِيلَ:

أَقُلِلْ عِتَابَ مَن ِ اسْتَربْتَ بِوُدُهِ (١)

لَيْ سَتُ تُنَالُ مَ وَدَّةٌ بِعِتَ اب

وَقَالَ آخَرُ:

إِذًا أَنْتُ عَاتَبْتَ الْمَلُولَ (٢) فَإِنَّمَا

تَخُطُّ عَلَى صُحُفٍ مِنَ الْمَاءِ أَحْرُفَا وَهَبُهُ (٣) ارْعَوَى (٤) بَعْدَ الْعِتَابِ، أَلَمْ تَكُنْ

مَـوَدَّتُهُ طَبْعًا، فَصَارَتْ تَكَلُّفَ ١٩١

(١) اسْتَرَبْتَ بُودُهِ: رَأَيْتَ مِنْهُ مَا يَرِيبُكَ وَيُشَكِّكُكَ.

(٢) الْمَلُولُ: مَنْ يَمَلُ وَيَسْأُمُ إِخْوَانَهُ سَرِيعًا.

(٣) هَبْ: فِعْلُ أَمْرٍ جَامِدٍ، بِمِعَنْنَى: ظُنْ وَافْتُرِضْ.

(٤) ارْعَوَى : انْكَفُّ وَانْزَجَرَ وَنَزَعَ.





# المواعيد

واهم من ظن أن اخسلاف الممواعيد لا يعدو (١) أن يكون شيئا عابرا، فالوعد مبدول، والوقاء ممطول (٢).

فَمَنْ لِي بِإِقْنَاعِ رَجُلٍ أُصِيبَ فِي أَخْلاقِهِ أَنَّ الْوَفَاءَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الأَنْبِيَاءِ؟.

قَالَ اللهُ - سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ٰ -: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ [ مَرْيم : ٤٥].

كَمَا أَنَّ إِخْلَافَ الْوَعْدِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ. فَضِي « الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هَكُوْرَةً -رَخِوْلِقُكُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - يَوْلِيَّ - دَ

(١) لا يَعْدُو: لا يُجَاوِزُ، وَبَابُهُ: قَالَ.

(٢) مَمْطُولٌ: مُسَوَّفٌ، وقَدْ مَطَلَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ.



«آيَةُ (1) الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلُفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(٢).

فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الشَّحْصِ الْكَذِبُ وَخُلُفُ الْوَعْدِ، فَالْخِيَانَةُ مِنْهُ قَرِيبٌ إِنْ لَمْ يَنْزِعْ.

قَالُ الشَّاعِرُ؛

وَلَقَدْ وَعَدْتَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ وَاعِدِ

لا خَسِّرَ فِي وَعْدٍ بِغَسِّرِ تَمَامِ أَنْعِمْ عَلَيَّ بِمَا وَعَدِنَ تَكَرُّمُّا

فَانْمَطْلُ يُذْهِبُ بَهْ جَلةَ الإِنْعَام

وَقَالَ آخَرُ:

وُمِي مَادُ الْكريمِ عَلَيْهِ دَيْنٌ

فَ لل تَزدِ الْكَرِيمَ عَلَى السَّلامِ

(١) الْآيَةُ: الْعَلامَةُ، وَالْجَمْعُ آيَاتُ، وَآيَ، وَآيَايُ، وَجَمْعُ أَيَاتُ، وَآيَايُ، وَجَمْعُ

. (٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣٣)، وَمُسُلِمٌ (٥٩)، وَاللَّفْظُ لَهُ.



يُذَكِّ رَهُ سَ لَامُكُ مَ اعَلَيْهِ وَيُغْنِيكَ السَّ لَامُ عَنِ الْكَلامِ وَقَالُ السَّابُورِيُّ:

لا خَيْرَ فِي وَعْد إِذَا كَانَ كَاذبِاً وَلا خَيْرَ فِي قَوْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْ لا





# مِنْ أَيْنَ يَأْتِي فَسَادُ الأَوْلادِ؟

واهم مَنْ تَخَلَّى عَنْ تَرْبِيسة أَوْلاده، وَاهم وَتَعْلِيمِهِمْ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي دِينهِم، وَيَعْلِيمِهمْ مَا يَنْفَعُهُمْ فِي دِينهِم، وَيَقْيِهِمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ فِي آخِرَتِهِمْ، ثُمَّ يَرُدُ لَيَنْجُو سَبَبَ فَسَادِهِمْ وَانْحِرَافِهِمْ لِغَيْرِهِ؛ لِيَنْجُو بَبِينَا فَسَادِهِمْ وَانْحِرَافِهِمْ لِغَيْرِهِ؛ لِيَنْجُو بَبِينَا فَسَادِهِمْ وَانْحِرَافِهِمْ لِغَيْرِهِ؛ لِيَنْجُو بَبِينَا فَكَ مَنْكَ، وَإِنْ كَانَ بَحِلْدِهِ، وَهَيْهَا اَتَ «أَنْفُكَ مِنْكَ، وَإِنْ كَانَ بَحِلْدِهِ، وَهَيْهَا اَتَ «أَنْفُكَ مِنْكَ، وَإِنْ كَانَ بَعِلْدِهِ، وَهَيْهَا اللهِ فَيْ فَيْ يَالِهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهُ فَلَا اللهُ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «أَكْثَرُ الأَوْلادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الآبَاءِ، وَإِهْمَالِهِمْ لَهُمْ، وَتَرْكِ تَعْليمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّينِ وَسُنَنَهُ، فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا

<sup>(</sup>١) أَنْفُ أَجْدُعُ : مَقْطُوعٌ، وَبَابُهُ : مَنَعَ.

<sup>(</sup>٢) مَثَلُ يُضْرَبُ لَنِ يُحَاوِلُ أَنْ يَبْرَأَ مِنْ ذَوِيهِ، فَالإِنْسَانُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْ عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ، مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْعُضُو قَبِيحًا، فَكَذَلِكَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ كَانَ ذَلِكَ الْعُضُو قَبِيحًا، فَكَذَلِكَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْفُصِلُ عَنْ أَهْله.

بِأَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَاراً، كُمَا عَاتَبَ بَعْضُهُمْ وَلَدَهُ عَلَى الْعُقُوقِ، فَقَالَ: يَا أَبَت، إِنَّكَ عَقَقْتَنِي صَغِيراً؛ فَعَقَقْتُكَ كَبِيراً، وأضَعْتَنِي صَغِيراً؛ فَأَضَعْتُكَ شَيْخًا "(1).

خَيْرُ مَا وَرَّثَ الرِّجَالُ بَنِيهِمْ

أَذَبٌ صَالِحٌ وَطِيبُ ثُنَاءِ

هُوَ خَيْرُمِنَ الدَّنَانِيرِ وَالأَوْ

رَاقِ (٢) فِي يَوْمِ شِيدَةً وَرَخَاءِ

تِلْكَ تَفْنَى ، وَالْعِلْمُ وَالْأَدَبُ الصَّا

لِحُ لا يَفْنَيَانِ حَـتَّى اللِّقَـاءِ (٣) لِحُ لا يَفْنَيَانِ حَـتَّى اللِّقَـاءِ (٣) إِنْ تَأَدَّبْتَ - يَا بُنَيَّ - صَـغِـيراً

صِرْتَ يَوْمًا تُعَدُّ فِي النُّبَ الاءِ

<sup>(</sup>١) «تُحْفَةُ الْمَوْدُودِ» (٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الأُوْرَاقُ: جَمْعُ وَرَقِ - مُـثَلَّثَةً، وَكَكَتِفِ، وَجَبَلٍ - ، وَهُوِ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ مِنَ الْفِضَةِ.

<sup>(</sup>٣) اللُّقَاءُ، أَيْ: يَوْمُ لِقَاءِ اللهِ ، وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

تُ (١) كَبِيراً فِي زُمْرَةِ (٢) الْغُوْغَاءِ (٣) لَيْسَ عَطْفُ الْقَضِيبِ (٤) إِنْ كَانَ رَطْبِاً

وَإِذَا كَالِسُانَ يَالِسُا بِسَا

(١) أُلْفِيتَ: وُجِدْتَ.

الْغَوْغَاءُ - بِالْفَتْحِ -: أَصْلُهُ الْجَرَادُ بَعْدَ أَنْ يَنْبُتَ

جَنَاحُهُ، فَيَخِفَّ لِلطَّيَرَانِ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلسَّفِلَةِ مِنَ

النَّاسِ وَالْمُتَسَرِّعِينَ إِلَى الشَّرِّ.

(٤) الْقَضِيِبُ: الْغُصُنُ، وَالْجَمْعُ قُضِبُانٌ - بِالضَّمِّ وَالْكُسْرِ -.

<sup>(</sup>٢) الزُّمْرَةُ - بِالضَّمِّ -: الْفَوْجُ وَالْجَمَاعَةُ، وَالْجَمْعُ زُمُرٌ.



# تَوْجِيهُ الأَوْلادِ إِلَى' ما هُمْ مُهَيَّئُونَ لَهُ

وَاهِم مَنْ يُكَلِّفُ أَبْنَاءَهُ خِلافَ مَا وَاهِم مَنْ يُكَلِّفُ أَبْنَاءَهُ خِلافَ مَا وَاهْم هُمْ مُسْتَعِدُونَ لَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَم أَسْبَابٍ تَمَرُّدِهِمْ.

فَالْمُربِّي الْحَكِيمُ مَنْ يُراعِي قُدرْةَ أَبْنَائِهِ، وَيُوَجِّهُ كُلاً بِحَسَبِهِ، وإلَى مَا يُحْسِنهُ.

<sup>(</sup>١) «تُحْفَةُ الْمُوْدُودِ» (٢٤٣).



# الرُّجُولَةُ

والمِمُ مَنْ ظَنَ أَنَّ الرَّجُ ولَةَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الرَّجُ لِكَ مَنْ لَكُونَ لِلْكَ مَنْ تَهُ مَنْ تَهَى الرَّجُ ولَة مَنْ الْمُ عَقْلَ لَه مَنْ الْمُ عَقْلَ لَه مَنْ الْمُ عَقْلَ لَه مُنْ الْمُ عَقْلَ لَه مُن الْمُ عَقْلَ لَه مُنْ الْمُ عَقْلَ لَه مُن الْمُ عَقْلَ لَه الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَقْلَ لَه اللّه اللّهُ اللّهُ

قَالَ حَاتِمٌ الطَّائِيُّ: لحَى اللهُ (١) صُعْلُوكًا (٢) مُنَاهُ وَهَمُّهُ

مِنَ الْعَيْشِ أَنْ يَلْقَى لَبُوساً (٣) وَمَطْعَمَا ا

وَقَالَ آخَرُ:

إِذَا مَا الْفَتَى لَمْ يَبْغِ إِلاَّ لِبَاسَهُ

ومَطْعَمَهُ، فَالْخَيْرُ مِنْهُ بَعِيدُ

(١) لَحَاهُ اللَّهُ: قَبَّحَهُ وَلَعَنَهُ، وَبَابُهُ: قَطَعَ.

(٢) الصُّعْلُوكُ - بِزِنَةِ الْعُصْفُورِ -: الْفَقِيرِ، وَالْجَمْعُ الْحَمْعُ الصَّعَالِيكُ.

(٣) اللَّبُوسُ: مَا يُلْبُسُ.





### فَالرُّجُولَةُ أَعْلَى صِفَاتِ الذُّكُورَةِ.

قَالَ الله -سبُحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ [النُّورُ: ٣٦ - ٣٧].

قَالَ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأَحْزَابُ: ٢٣].

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَيَا الْأَشْعَرِيِّ وَيَا الْأَشْعَرِيِّ وَيَا الْأَشْعَرِيِّ وَيَا الْأَسْعَرِيِّ وَيَا اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ وَيَهُمْ يَكُمُلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وآسِيةَ امْرَأَة فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ النِّسَاءِ عَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وآسِيةَ امْرَأَة فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ النِّسَاءِ كَفَضْلُ الثَّرِيد (٢) عَلَى اسَائِر الطَّعَامِ (٣).

<sup>(</sup>١) الْمُرَادُ بِالْكُمَالِ: النَّاهِي فِي جَمِيعِ الْفُضَائِلِ وَصِفَاتِ الذُّكُورَةِ.

 <sup>(</sup>٢) الثَّرِيدُ - بِزِنَةِ الأَمِيرِ -: الطَّعَامُ المُتَّخَذُ مِنَ الْخُبُزْ الْفُتِيتِ مَخْلُوطاً بِلَحْم، وَقَدْ
 كَانَ أَجَلَّ طَعَامِ الْعَرَب، كَمَا قَالَ خُلَيْجٌ الأَعْيُونِيُّ:

إِذَا مَا الْخُبُزُ تَأْدِمُهُ بِلَحْمِ فَذَاكَ - أَمَانَةُ اللهِ - الثَّرِيدُ

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣٧٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٨)، وَاللَّفْظُ لَهُ.

وَفِي «صَحِيحِ مُسُلِم» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَخَالُكُ وَ صَحِيحِ مُسُلِم» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى ٰ آتِيَ بِأَرْبَعَةٍ شُهُدَاءَ؟.

قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ -: «نَعَمْ». قَالَ: كَللَّ، وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقَّ، إِنْ كُنْتُ لأَعَاجِلِهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدِكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِيٍّ» (١).

فَدَلَّ الْحَدِيثُ بِمَنْطُوقِهِ وَمَ فُهُومِهِ عَلَى ٰ أَنَّ الَّذِي لا يَغَارُ عَلَى ٰ أَنَّ النَّذِي لا يَغَارُ عَلَى ٰ أَهْلِهِ لَيْسَ رَجُلاً، وَأَنَّ الْغَيْرَةَ لَتَدُلُّ عَلَى ٰ الرَّجُ ولَه ِ عَلَى ٰ الرَّجُ ولَه ِ الْكَامِلَةِ، كَمَا أَنَّ الدِّيَاثَةَ (٢) لَتَدُلُّ عَلَى ٰ الْفُسُولَة وَالرَّجُ ولَة ِ الْمُنْحَطَّة (٣).

(١) رَوَاهُ مُسلِمٌ (١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) الدِّيَاثَةُ - بِالْكَسْرِ -: عَدَمُ الْغَيْرِ مَلَى الأَهْلِ وَاللَّمْبَالاةُ بِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ.
واللاَّمْبَالاةُ بِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ.
(٣) الْفُسُولَةُ: النَّذَالَةُ وَالرَّذَالَةُ .





### قَالَ الشَّاعِرُ:

مَا كَانَتِ الْعَدْرَاءُ لِتُبْدِي سِتْرَهَا

لَوْ كَانَ فِي هَذْي الْجُ مُ وع رِجَالُ

وَقَالَ الْمُتَنَبِّي:

يَهُ ونُ عَلَيْنَا أَنْ تُصَابَ جُ سُ ومنًا

وَتَسْلَمُ أَعْ رَاضٌ لَنَا وَعُ قُ وَلُ





## آتِي الْبيئتِ مِنْ ظَهُرهِ

واهمة أن من تكلن أن الرجل واهمة النبي البيوت البيوت من أبوابها، فيطلبها من أبيها - طالب زواج.

بَيْنُمَا هُوَ - فِي الْوَاقِع - يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلُهَا لَحْمًا، وَيَرْمِيهَا عَظْمًا، أَمَّا الزَّوَاجُ فَهَيْهَاتَ؛ فَالرَّجُلُ لا يَرْضَى ٰ أَنْ يَقْتُرِنَ بِامْرَأَةٍ مَظْمًا، أَمَّا الزَّوَاجُ فَهَيْهَاتَ؛ فَالرَّجُلُ لا يَرْضَى ٰ أَنْ يَقْتُرِنَ بِامْرَأَةٍ مُسُتَعْمَلَهَا؛ لأَنَّ مَنْ وَقَعَتْ فِي مُسْتَعْمَلَهَا؛ لأَنَّ مَنْ وَقَعَتْ فِي الْحَرَامِ مَعَهُ - وَلَوْ مُغَازَلَةً بَرِيئَةً - لَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ مَعَ غَيْرِهِ، وَمَنْ خَانَتُ أَهْلَهَا فَلَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ مَعَ غَيْرِهِ، وَمَنْ خَانَتُ أَهْلَهَا فَلَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ خِيانَة لِيَانَة لِلْحَرَامِ مَعَ غَيْرِهِ، وَمَنْ خَانَتُ أَهْلَهَا فَلَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ خِيانَة لِلْحَرَامِ مَعَ غَيْرِهِ، وَمَنْ خَانَتُ أَهْلَهَا فَلَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ خِيانَة لِلْمَالِكُ لَهُ الرَّجُلُ، وَحَتَّى ٰ لَوْ اللَّهُ الْمُ لَوْلُولُ الْمَا يَفْكُرُ بِهِ الرَّجُلُ، وَحَتَّى ٰ لَوْلُكُمْ لِهِ الرَّجُلُ، وَحَتَّى ٰ لَوْلُولُ مَا يَفْكَرُ بِهِ الرَّجُلُ، وَحَتَّى ٰ لَوْ حَيَانَة لِواللَّهُ الْمُ لَالَ مُلَالُهُ الْمُكَالُ لِهُ الرَّجُلُ، وَحَتَّى ٰ لَوْلُولُ مَا لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَا الرَّحُلُ لَهُ الْمُرَالِ الْمُؤْمِ لَهُ اللَّهُ الْمُلَالُ الْمُلَالُ الْمُعَالِقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ لَهُ الْمُؤْمِ الْمُعُمُلُهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

لُوْ تَابِتْ، فَالشُّكُوكُ مُسْتَحْكُمَةٌ.



إِذَا وَقَعَ النُّبُابُ عَلَى طَعَ النَّبُابُ عَلَى طَعَ

رَفَعْتُ يَدِي وَنَفْ سِي تَشْتَهِ يهِ وَتَجْ تَنِبُ الأُسُ ودُ وُرُودَ مَاءِ إذَا رَأْتِ الْكِلابَ وَلَغْنَ (١) فِيهِ

فَالرَّجُلُ لا يُحِبُّ الزَّوَاجَ إِلاَّ مِنَ الَّتِي امْتَنَعَتْ، حَتَّىٰ مِنَ الْتِي امْتَنَعَتْ، حَتَّىٰ مِنَ الْحَدِيثِ مَعَهُ، فَهِي كَاللَّؤْلُوَةِ لا تَعْلُو عَلَىٰ الأَعْنَاقِ إِلاَّ بِحَقِّهَا.



<sup>(</sup>١) وَلْغُ الْكِلابِ: شُرْبُهَا بَأَطْرَافِ أَلْسِنَتِهَا.



### حُقُوقُ الْمَرْأَة

# وَاهِم مُنْ ظَنَّ أَنَّ حُقُوقَ الْمَرْأَةِ حِكْرٌ وَاهْمِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ حُقُوقَ الْمُفْسِدِينَ.

فَحُقُوقُهَا مَحْفُوظَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَسنُةٌ رَسُولِ اللهِ - عَلِيهِ -، وَالنَّصُوصُ حَافِلَةٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْفَضِيلَةِ وَالْعَفَافِ، وَالسَّتْرِ وَالنَّصُوصُ حَافِلَةٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الْفَضِيلَةِ وَالْعَفَافِ، وَالسَّتْرِ وَالْحَيَاءِ، وَحَافِلَةٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَعْلِيمِهَا وَتَثْقِيفِهَا بِمَا لاَ يُخَالِفُ طَبِيعَتِهَا، حَافِلَةٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى صِيانَتِهَا، وَإِعْزَازِهَا يُخَالِفُ طَبِيعَتِهَا، حَافِلَةٌ بِالدَّعْوَةِ إِلَى صِيانَتِهَا، وَإِعْزَازِهَا وَإِكْرَامِهَا كَأُمٌ، وَأُخْت، وَزَوْجَة، وَابْنَة.

وَحُقُوقُهَا عِنْدَ هَوَّلَاءِ الْمُضْسِدِينَ فِي تَغْرِيبِهَا وَتَحَلَّلِهَا، ابْتِدَاءً مِنَ السُّفُورِ (١) وَالاَخْتِلاطِ، وَالتَّخَلُص مِنْ قَوَامَةِ الرَّجُلِ وَالتَّخَلُص مِنْ قَوَامَةِ الرَّجُلِ وَالْحَرْم؛ لِيَخْلُو لَهُمُ الْجَوَّ.

وَصَدَقَ اللهُ - سَبُحَانَهُ - الْقَائِلُ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ عَنْهُ، وَبَابُهُ : جَلَسَ.



اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيَرْيِدُ الَّذِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتُبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً (٢٧) ﴾ [النِّسَاءُ: ٢٦ – ٢٧].

قَالُوا لَهَا: إِنَّ الْحَيَاةَ كَرِيهَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْمُ وَرَةً بِغَرَامِ قَالُوا لَهَا فِي خِسَّةٍ وَحَقَارَةٍ:

حَـتَّى مَـتَى تُبلُى بِلُبس خِـيَام ١٩ قَـالُوا: نُرِيدُ لأُخْـتِنَا حُـرِيَّةً

وَإِلَى مَتَى سَتَعِيشُ عَصْرَ ظَلامِ١٩

قَالُوا: مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي لا يُرْتَضَى

أَنْ يَرْتَدِي الْجِلْبَابَ بَدْرُ تَمَامِ

خُدِعَتْ بَنَاتُ الْمُسْلِمِينَ بِدُعْ وَمِ

فُ سَ مَ تُ بِلا وَعْيِ إِلَى الأَوْهَام



<sup>(</sup>١) بَدْرُ تَمِام - بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ -: الْقَمَرُ إِذَا تَمَّ وَامْتَلاً لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَبَهَرَ.

وَبَدَتْ فَتَاةُ الْحَقِّ سِلْعَةَ فَكُرَةٍ

لَجَلَّة فِي فِكْرِهَا اللهَ لَا مُامَ اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ الل

يَسْعَى بِمُ وَمِنَةٍ لأَمْ رِسَامِ ١٩

أُخْتَاً، كُمْ يَرْجُ و اللَّهِ يِمُ خُرُوجَ هَا

لِتَكُونَ نَهُ بِاللَّهُ وَادِ الظَّامِي

أُخْتَكَاهُ، لا يُرْجَى ٰ دُوَاءٌ نَاجِعٌ (٢)

مِنْ كُفٍّ مَنْ يَشْكُو مِنَ الأسْقَامِ (٣)

قَدْ يُدَّعِي مَعْنَى الْعَضَافِ مُخَادعٌ

وَيُصُوغُ فَلْسَفَةَ الأَمَانِ حَرامي (٤)

(٣) الأَسْقَامُ: الأَمْرَاضُ، وَاحدِهُا سُقُمٌ -بِزِنَةٍ قَفُلْ، وَجَبَلٍ-.

(٤) الْقَصِيدَةُ لِلدِّكْتُورِ/ نَاصِرِ الزَّهْرَانِيُّ، انْظُرْ كِتَاب

«حَيَاةُ الطُّهُرِ» لأَمَةِ الرَّحْمَنِ بِنْتِ فَيْصَلِ الْحَاشِدِيُّ.

<sup>(</sup>١) الْمُعَرْبِدُ: السّيِّئُ الْخُلُقِ السِّكِّيرُ.

<sup>(</sup>٢) نَاجِعُ: نَافِعٌ مُؤَثِّرٌ، وَيَابُهُ : خُضَعَ.



### دُعاَةُ تَحْرِيرِ الْمَراَّةِ

مَا أَعْظَمَ أَوْهَامَ دُعَاةٍ تَحْرِيرِ الْمَرْأَةِ!، يُكَلِّفُونَهَا مَا يَعْجَزُونَ عَنْهُ، وَيُمْضُونَ لَيْلَهُمْ وَنَهَارَهُمْ فُضُولِيًينَ (١) بِأَمْرِهَا.

وَرُبُّمَا عَجَزَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرُفُ وَرُبُّمَا لِهِمْ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرُفُ أَعْظُمَ شَيْطَنَةٍ (٢)، فَاذْكُرْ مَوْلاكَ، تَعْلَمْ أَنَّ مَنْ لايزَالُ يُفْرِيكَ بِالْمِقْرَاطِ كَمَنْ تَوَلَّى عَنْكَ وَلَهُ ضُرَاطٌ.

حَــدَثُ - وَرَبُكَ - لِلْبِــلادِ يُدَبَّرُ وَمَصَائِبُ تَتُرَى (٣)، فَأَيْنَ الْمَعْبَرُ ١٩

وَغُـوايَةٌ فِي حِينٍ شَائُهُا

مُ تَلُونٌ مُ تَ ذَبْذِبٌ مُ تَ غَيِّرُ

<sup>(</sup>٣) تَتْرَىٰ: مُتَوَاتِرَةٌ مُتَتَابِعَةٌ، بَيْنَ كُلِّ مُصِيبَتَيْنِ فَتْرَةٌ.



<sup>(</sup>١) انْفُضُولِيُّ - بِضَمَّتَيْنِ -: الْمُشْتَغِلُ بِمَا لاَ يَعْنيِهِ.

<sup>(</sup>٢) الشَّيْطَنَةُ: أَنْ يَضْعَلَ الإِنْسَانُ فِعْلَ الشَّيْطَانِ.

نَادَى بِهَا الأعداء وقُت قالاقل

وَشِعَارُهُمْ فِي الْخَافِقَيْنِ (١) تَحَرِّرُ

كَـذَبُوا - وَرَبِّ الْبَـيْتِ - لَيْسَ تَحَـرُّراً

بَلْ إِنَّهُ الْكَسْرُ الَّذِي لا يُجْبِرَ

جَعَلُوا النِّسَاءَ مُطِيَّةً لُرَادِهِمْ

وَتُسَــتُّــرُوا فِي زِيِّنَا (٢) وَتَدَشُّرُوا (٣)

خَدَعُوكِ - يَا أُخْتَاهُ بِالْخَطْبِ الَّتِي

طَابَ الْبِنَاءُ بِهَا، وَسَاءَ الْمَخْبَرُ ( 3 )

وَرُكَ صَنْتِ فِي عَ جَلٍ دُونَ تَفَكُّر

وَهُمُ الَّذِينَ سَعَوْا لِذَاكَ وَفَكَّرُوا

وَرَمَيْتِ طُهُ رَكِ وَالْحَيْاءُ مُجَنْدَلٌ

يَبْكِي وَيَصْرُخُ وَالْمَدَامِعُ تُنْثَرِ

يَا أُخْتُ، أَنْتِ الأُمُّ حِينَ نُرِيدُهَا

تَبنْنِي لَنا الْجِيلَ الَّذِي لا يُقْهَرُ

(١) الخَافِقَيْنِ: الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

(٢) الزِّيُّ - بِالْكَسْرِ -: اللِّبَاسُ، وَالْهَيْئَةُ، وَالْجَمْعُ أَزْيَاءٌ.

(٣) تَدَثَّرُوا: تَلَفَّفُوا وَتَغَطُّواْ.

(٤) المُخْبَرُ: خِلافَ الْمَنْظَرِ.



يَا أُخْتُ، أَنْتِ الْبُرِرُ عُلِلْجُرُمِ النَّذِي يَقْصِي عَلَى الْمُسِنَا وِيُدَمِّرُ لُكُ عُلَى الْمُسِنَا وِيُدَمِّرُ لُكُ عُلَى الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلَاقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِي الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْ

أَنْ يَخْرُجُ الْوَجْهُ الطَّهُ ورُ وَيَسْفِرُ (٢)

<sup>(</sup>١) تَزْهَرُ: تَتَلأُلأً، وَيَابُهُ خَضَعَ.

<sup>(</sup>٢) الشِّعْرُ لِعِبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَقْلِ، انْظُرُ «حَيَاةَ الطُّهْرِ».



#### (فهرس)

| رقم الصفحة |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 0          | مقدّمة                                 |
| <b>v</b>   | العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ                |
| ٩          | عُشَّاقُ الْعِلْمِ                     |
| 17         | مُنْتَزَهَاتُ الْقُلُوبِ               |
| 10         | عُشَّاقُ الْقِراءَةِ                   |
| 19         | حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ             |
| Y1         | مَرَاكِزُ أَهْلُ السُّنَّةِ            |
| 78         | أَخْذُ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلِ الْبِدَعِ |
| 77         | التَّوْحِيِدُ أَوَّلاً                 |
| <b>YV</b>  | الخَوْفُ وَالرَّجَاءُ                  |
| ۲۸         | الشُرْكُ                               |
| ۳۱ –       | الْتُّوكُلُّ                           |
| <b>MA</b>  | الْحِزْبِيَّةُ                         |
| ٣٤         | الرّدُّ عَلَى المُخَالِفِ              |
|            |                                        |



| ٣٧   | بِالْمُعرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكُرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأمر       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٣٩   | الله                                                                            | مُحبَّة     |
| ٤١   | لَمُ مَنْ خَلَقَ                                                                | ألا يعا     |
| ٤٣   |                                                                                 | السُّعاً    |
| ٤٤ — |                                                                                 | الْقَلَقُ   |
| ٤٥ — |                                                                                 | الْهُمُّ _  |
| ٤٧   | يُصاحب خبرالْقلْب َ                                                             | الْبُصَر    |
| ٤٨   |                                                                                 | الْقُدُو    |
| ٥٠   |                                                                                 | المُرْءُب   |
| ٥٢   |                                                                                 | الْمُسا     |
| ٥٤   | ةُ النَّفْسِ                                                                    |             |
| 00   | الأعداء                                                                         |             |
| ٥٧   | لُخِذُلانِ                                                                      | أَمَارَةُ ا |
| 09   |                                                                                 | الْهُوَى    |
| 71 — |                                                                                 | الْدُّنُور  |
| ٦٣   | النَّقْلَةِ                                                                     | تأهُّب      |



|                | 108 105 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78             | مَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70             | لا تَحْزَنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦٧             | دَوَاءُ الحُبِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V*             | الْغِنَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٣             | الزُّهْدُالنَّهُدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٥             | طلَبُ الرِزْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VV</b> ———— | حُسْنُ الطَّلَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V9             | أَطِبْ مَطْعَمَكَ تُسْتَجَبُ دُعُوتَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱             | الْحَجُ الْمَبْرُورُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۳             | الْقَلْبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸٤             | زَخْرَفَةُ الْمُسَاجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٦             | الثَّقَّارُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸             | الناسُ كَالإبلِ الْماِئةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91             | الْمُؤْمِنُ مُفْتَنُّ لِي الله الرحمن الرحم الله الرحمن الرحم الله الرحمن الرحم الله الله إلى المالمين |
| 98             | قاعدة مطردة مطردة الرحم مالك عدد المرحم الك عدد المرحم الك الماد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97             | و و و و المراط المستعمر مراط و المراط المستعمر مراط و المراط المستعمر مراط و المراط المستعمر مراط و المراط المراط المراط و |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





|     | الْعزَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | سلَامَةُ الصَّدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177 | الإغضاء عن ذُلَّة الإخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. | الْعتَابُالإحوانِالمِتَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 148 | الْمُواَعِيدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144 | مِنْ أَيْنَ يَأْتِي فَسَادُ الأَوْلادِ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | ت الاولاد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 124 | تُوْجِيهُ الأَوْلادِ إلَى ما هُمْ مُهَيَّتُونَ لَهُ الرُّجُولَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 128 | آتِي الْبَيْتِ مِنْ ظَهُرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 181 | حُقُوقُ الْمَرْأَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | 0,9,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104 | دعاة تحريرالمرأةالمُرأة والمُعَدُّر المُرأة والمُعَدُّر المُرأة والمُعَدُّر المُرائة والمُعَدِّر المُرائة والمُعَدِّر المُعَدِّر المُعِرار المُعَدِّر المُعْمِير المُعْمِي |
| 107 | العهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





والعم من عرف قدر العلم ولا يجدُ ي طلبه.

وَالْوَهُ مِن ظِن أَن السياحة في البلدان الجميلة والأماكن البديعة من منتزهات القلوب.

والعدم من ظن أن السعادة الحقيقة أن يعيش كما يريد .

وَلِي مِن نَمَادى يَ الذنوب والمعاصي اتكالاً على رحمة الله. ولي من أضاع عمره ية الحزن على ما فات والهم على ما هو آت . ولي من ظن أن الحب ليس له دواء .

وَلَقِ مِن ظن أن أول من يستجيب له هم أهله وجير انه. ولا من يستجيب له هم أهله وجير انه. والم من يحب أن يعامله الناس باحسن الأخلاق وأنتمها . والم من ظن أن الشجاعة في قوة البدن .



التوزيع في القاهرة، الْعَرِّبُولِيُّ بَالْ الْمُؤْلِقُ جَلْنَالْمَالِ الْأَمْرُ

شارع الإمام محمل عبده - أول درب الأتراك - ت، ٢٠٢/ ٢٥١٢ - ٢٠٢٠

### داركم المتميزة ،



